# الموسوعة الشامية ف ناريخ الخواليًّ ليبية

الروايات الأوروبية اللاتينية والاغريقية

الملاحم

۱ \_ ذشید رولاند

٢ ـ رتشارد قلب الأسد

تأليف وَتحقيق وَرْجِة الأسساد الدكورية بالركار

دمشق ١٤١٤ \_ ١٩٩٣

الجرء التاسع

# بسم الله الرحمن الرحيم

## توطئة

كلما تعمق الباحث في ميادين تاريخ الحسروب المسليبية ، يجدد نفسه وسط مجموعة هائلة من الاسئلة التي تحتاج الى اجسابات موثقة ، ويبقى على رأس الاسئلة: ما هو سر الاستجابة الشعبية الهائل للنباء الذي اطلقه البابا اوربان الثاني؟ ما الذي حرك منئات الألوف من الأوربيين للزحف نحو الشرق ولتحمل مخاطر الحملة؟ ثم ماسبب الحقد المرعب الذي حملة افراد الحملة الأولى تجاه المسلمين في المشرق الى حد انهم لم يكتفوا بإبادتهم بالكلوا لحومهم بعدد قتلهم؟

لقد عرف التاريخ عددا من موجات هجرات الشعوب ، وجلها كانت هجرات شعوب بدوية ، لكن ان يهجر الناس مدنهم وقدراهم ويرهلون نعو الشرق باسم الحج وتخليص الأماكن المقدسة من ايدي المسلمين فهذه ظاهرة فريدة من ذوعها تحتاج الى البحدث عن اسبابها البعيدة والقريبة.

وعبنا يحاول المرء ان يجد الاجابات الكاملة المقنعة في الروايات عن تعنيب الحجاج ، او في ازمات نظام الاقسطاع الأوربسي وتراكماته ، يضاف الى هذا إن الصديث عن الرغبات في تدوحيد الكنيستين الشرقية والغربية لايقنع ، لاسسيما ان ايا من زعماء الحملة الأولى لم يثر هذا الموضوع مع اركان الكنيسة الارتدوذكسية او مع الامبراطور البيزنطسي. هذا واإن الصديث عن دور الدول الايطالية والأهداف الاقتصادية سيكون متأخرا يرتبط بما حدث بعد

الحملة الثالثة ، وتبقى السالة ليست معلقة بما اراده البابا اوربان الثاني او غيره لكن بالاستجابة الشعبية الهائلة لنداء الزحف نحو الشرق.

وعندي ان افراد الحملة الأولى عندما اكلوا لحوم العرب المسلمين فعلوا برغبة الانتقام والتشفي وليس بسبب الجوع والحاجة الى الطعام، فما سر هذا الحقد الدفين لدى الأوربيين، ومتى وكيف تكون؟

من المؤسف ان المصادر التاريخية لاتحمل الاجابة ، لكنها تساعد على رسم الاجواء التي عاشها الغربيون منذ القسرن الشامن للميلاد حتى اواخر القرن الحادي عشر.

المجتمع الأوربي كان مغلقا الى حد بعيد ، شدخلت فيه الكنيسة الدور القيادي الموجه مثلما شغلت دور مقر الثروة والثقافة والقيادة الشعبية ، واذا ما عدنا الى اخبار نشاط الفتوحات العربية في اوربا الغربية نجدها استهدفت الكنائس والأديرة ، وذلك في كثير من الحالات.

ومع هذا لانجد في مدونات الكنادُس والأديرة ما نبحث عنه مسن اجابات ، اننا نجد ذلك في الملاحم الشعبية ، فالشعوب الصانعة الفعلية للتاريخ عبرت ان ارادتها ورغباتها وتصوراتها لأحداث التاريخ وعن مشاعر العداء او الصداقة من خلال الملاحم الشعبية ، وإن لم تخل من بعض المادة عن الجماهير ، هي بالأصل سجلات لأعمال القادة والحكام.

وفوائد الملاحم كبيرة وكذلك عيوبها ، فالملاحم لاتتقيد بالتأريخ بدقة ولاتعطي الزمن قيمة كبيرة ، ولعل مرد ذلك ان التغييرات التي تنال الشعوب بعمق هي دوما بطيئة الحركة لاتتوا فق ولاتتماشي مع التغييرات السياسية.

ولايجوز لاي باحث تجاهل الملاحم والتمنع عن التعامل معها ، لوجودها ولأنه لسوء الحظ لم يتوفر للجماهير من يؤرخ لها جماعة او فردا فردا ، وكان على راس الملاحم التني اسمهت في صسياغة الرأي الجماهيري العام في غربي اوربا تجاه الاسلام والمسلمين ، وذلك بشكل عدواني رهيب فيه روح التعصب والانتقام : ملحمة نشيد رولاند .

ولن اتحدث عن محتويات هذه الملحمة فقد جاء هذا في مقدمة الترجمة ، ولقد بحثت عن نظير لهذه الملحمسة في اوربسا الشرقية فلم اجد ، وتعاملت مطولا مع ملحمة « دايجيس اكريتس » فلم اجسدها تفي بالغرض.

ومع نشيد رولاند قدمت ملحمة رتشارد قلب الاسد، لقهوة الترابط، ولأن شعراء هذه الملحمة ساروا على الطريق الذي عبده شعراء نشيد رولاند وتفوقوا عليهم تعصبا.

وانه لامر مثير للدهشة ان نجد صورة الاسلام والمسلمين لدى شعوب اوربا الغربية كما هي مرسومة في الملاحم ، على قرب اوربا الغربية من الانداس وصقلية ، واعظم اثارة واشد غرابة استمرار هذه الصورة مع الجهالة بعد مضي قرن على قيام الحروب الصليبية ، فهذا مانراه لدى وليم الصوري وسدواه مدن كتاب الغدرب المسيحي لا لا بل حتى عند الشرقيين ومرد هذا ان جل الكتاب هم من رجال الكنيسة ، ورجال الدين لا يرغبون دوما في تغيير قناعاتهم من رجال الكنيسة ، وهم ابعد الناس عن استخدام المحاكمة المقلية الصحيحة ، وهم في اوربا مثلوا الثقافة والعقيدة ووجهوا الجماهير وقادوها ، وقد يساعد هذا على تفهم جذور اسباب بعض الحركات الاصلاحية التي استهدفت تدمير الكنيسة.

ومما لاريب فيه ان الحروب الصليبية اثرت على اوربا الغربية والكنيسة فيها ، ومع ان اوربا هزمت في نهاية هذه الحروب عسكريا

في الشرق لكنها كانت قد حققت انتصارات هائلة في الغرب ، لانها استعارت الخبرة الحضارية العربية لاسيما في مجالات التعامل مع العقل ، وبذلك اتيح لها ملكة المستقبل ، لكن وقتها فقد العرب المستقبل لانهم منذ ايام الحروب الصليبية شرعوا بالتخلي عن العقل تدريجيا ، فالجند الغرباء وقفوا دوما ضد العقل وكذلك شجعهم جل النين تحالفوا معهم من رجال الدين ، فضلا عن ان التصوف كان قد تحول من حركة تفكر الى استسلام وغيبيات وطقوس غناء وطعام ورقص جذوبي

سيعثر القارىء العربي على كذوز من صور المشاعر في ملحمتي نشيد رولاند ورتشارد قلب الأسد ، واملي عظيم في ان يساعد هنا على دراسة اوف لظاهرة الحروب الصليبية ، والله الموفق للسداد وهو من وراء القصد ، له الحمد والشكر \_ والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

القاهرة ٢٦ / ١١ / ١٩٩٤

سهيل زكار

# ذشيد رولاند

#### مدخل

### الشعر:

جاء في سنة ٧٧٧ وقد يمثل أمسراء مسلمين من الأندلس الى الامبراطور شارلمار لطلب مساعدته ضد واحد من أعدائهـم ، الذي كان أيضا مسلما مثلهم ، وكان شارلمان مشاخولا بالحرب ضد السكسون ، ومع هذا تقبل دعوتهم ، وبعد تركيزه بعض الحاميات لتقوية حدوده زحف الى الأنداس ومعه جميع قسواته التسي تسوفرت له ، وقد قسم جيشه الى قسمين ، قام قسم منهما بعبور جبال البرانس الشرقية باتجاه جرندة ، وعبر الأخر تحت قيادته جبال البرادس البشكنسية ( الباسك ) وأخذا اتجاه بمبيلونا ، وسقطت المدينتان والتقى الجيشان واتحدا معا أمام سرقسطة التهي حاصراها بدون نجاح ، وأرغمت تجدد أعمال القتال في بسلاد السكسون شارلمان على التخلي عن حملته الأندلسية ، وفيما هـو راجع يعبر جبال البرانس هوجمت ساقة جيشمه من قبل طائفة متأمرة من البشكدس الذين كانوا قد زرعوا عدة كمائن على طرفي الممر الواقع بين الشعاب الجبلية الكثيفة الأشجار ، واستغل هؤلاء تعرجات الأرض وخفة أسلحتهم فانقضوا على جذود السساقة فقتلوهم حتى أخر رجل ، ونهبوا قطار الأمتعة والمعدات ثم اختفوا تحت جنع الظلام، وخدم المؤرخ ايكنهارد الذي روى هذه الحادثة التاريخية المحزنة في كتابه "حياة شارلمان " الذي كتبه حوالي سنة ٨٣٠ م ، ختم حديثه بقوله : " وقتل في هذه الواقعـة ايعهارد حاجب الملك ، وأنسلم كونت القصر ، ورولاند دوق تخوم بريتاني مع اعداد أخرى كبيرة "، وزودتنا مخطوطة أخرى من القرن التاسع حوت بالشعر اللاتيني ماكتب عن وفاة الحاجب ايفهارد ، بتاريخ المعركة بأنه كان ١٥ \_ آب ٧٧٨ ، وجرى ذكر هذه الواقعة مجددا في سنة ٨٤٠ من قبل مؤرخ آخر ، كان قد قام أولا باختصار الرواية المعطاة في كتاب « حياة شارلمان » ثم أضباف :« بما أن اسماء النين سقطوا مدونة على السجلات لاأجد حاجة لاعادة ذكرهم في روايتي »

واختفت بعد هذا حسكاية رونسييفو لمدة تقسارب المائتسي سنة ، وعندما ظهرت ثانية الى الوجود كانت قد مرت بعمليات تحول كانت بلا شك ستدهشنا لولا أننا رأينا الشيء نفسه يقع في حكاية حروب الملك آرثر، فقد فعال ساحر الأساطورة فعله وتضاخمت الحوادث التاريخية الصغيرة حتى غدت ملحمة واسعة ذات أجزاء بطولية وأهمية عقبائدية عالية ، فشارلان الذي كان في الثبامنة والثلاثين من عمره أيام الحملة الى الانداس ، أصبح الآن شخصية عالية التقديس ، له مائتي سنة من العمر ، ملك لخيته بيضاء كالثلج ، انه الأمبراطور القدس ، بطل المسيحية والمحامي عنها ضد المسلمين ، وأمير الحرب الذي امتدت أعماله التوسعية فعمت العالم المتمسين ، وغدت الحملة حسدتًا رئيسا في الصراع بين الهسلال والصليب ، وتحول المغيرون البشكنس وتعاظم حجمهم وباتوا الأن عبارة عن جيش عملاق ضم ألافا مؤلفة من المسلمين ، واختفى اسم كل من ايغهارد وأنسلم من الساقة وبقى رولاند ، وبات الآن ابن أخت الامبراطور « والساعد الايمن له » وأعظم المحاربين في العالم يمتلك قوى خارقة وطاقات ، وهو بسطل انجسازاته الرائعسة لاتعسد ولاتحصى ، ويرافقه أولفر صديقه الحميم مسع عشرة أخسرين مسن الأتراب، وهي عصبة مختارة من الفرسان النين لايوجد من يباريهم شجاعة ، انهم نخبة فرسان فرنسا ، وظلل الكمين الذي ساقهم الى الموت نتيجة عمل خياني من الجانب الفرنجي ، غير انه أصبح الآن قد كشف الغطاء عن أنه كان موامرة دبسرها الملك مارسليون المسلم والكونت غاذلون وهو نبيل قردسي ، كان زوجا الام رولاند ، وكان الهدف الكامل من المؤامسرة تسدمير رولاند نقسسه وأترابه ، ونشأت المؤامرة وتأسست نتيجة للغيرة المقودة التي شعر بها غاذلون تجاه ابن زوجته ، وقد صبيغت روايتها بشهور درامي وشعور أخلاقي مع زوائد سيكولوجية ، يمكن أن تمتن عملية مقارنة مع دسائس ايغو المشوهة ، وباختصار بدأنامع كارثة عسكرية من النوع العادي ، ولها أهمية صاغيرة الى حدد ما ، وحصلنا بشكل ما خلال قرنين من الزمان على ملحمة درامية رائعة ، لقد وصلنا الى نشيد رولاند .

وحسب معاوماتنا يبدو أن الشعر وصل الى شكله النهائي مسع نهاية القرن الحادي عشر ، وليس من الصعب رؤية السعب الذي جعل الأسطورة تأخذ الشكل الذي أخذته ، وأيضا لماذا كانت شعبية في هذه الأونة ، فقد أصبح الخطر الاسلامي على المسيحية مزعبا مع نهاية القرن العاشر ، وقاد الى عدد من الحملات ضد مسلمي الأنداس مما كانت دوا فعه بكل تأكيد دوا فع دينية ، وفي الوقت نفسه أخذت سلسلة من الأقاصيص البطولية والأشعار تطرح بالتداول على طول مختلف طرق التجارة ، وسلبل الحجاج في اوروبا ، وهلي أقاصيص ارتبطت بأسماء بعض الأبطال المحليين وتعايشت مع المدن الهامة والأديرة المنتشرة على كل طريق ، وقاد طريق الحج الى معبد القديس جيمس الهام في كومبوستيلا الى المدر نفسه الذي عبرته ساقة جيش شارلمان وعانت فيه ماعانته ، فما الذي يمكن أن يكون أفضل موائمة للرحالة من أن يتعايشوا ويتسللوا بسالنصوص التي تمجد المأساة المحلية ، زد على هذا لقد كان القرن العاشر هـو القرن الذي شهد ذروة ازدهار النظام الاقطاعي وتطور قادون الفروسية الذي ربــط التـابع بـروابط أداء خــدمات دينية لسيده ، وبالاخلاص نحو أتباعه ، وأخيرا ألهب التبشير بالحملة الصليبية المسيحية كلها بحماس منقطع النظير لمارسة الحارب المقدسة ضد المؤمنين برسالة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) .

ولدينا القليل من البينات الخارجية حول نشيد رولاند وكما هي قائمة الآن يبدو أنها تتوافق مع البينات الداخلية (المتعلقية باللغة ، والأعراف الاقطاعية والأسلحة ، والمحاكمات ، وربطت أسماء الشخصيات التاريخية بشكل خاطىء باسطورة شارلمان

ومسحت كل مابدا معلومات أصلية عن المسلمين وبالدهم) التابي أخذت أماكنها في نشيد رولاند \_ كما هو لدينا الآن \_ بعد وقت قليل من الحملة الصاليبية الأولى ، واقد قلت كما هاو لدينا الآن لأن ا سطورة رولاند لابد وقد وجدت في وقت أبكر بكثير ، وقد افترض شاعرنا وتصور لدى شروعه بحكاية قصته أن جمهور المستمعين كاذوا يعرفون كل شيء حول شارلمان وأترابه وحسول صداقة رولاند أولفر ، وحول غاذلون ، وكان مثله مثل هومر يحكي حكاية موجودة في قلوب الرجال وذا كرتهم ، والأمر الذي لم يستطع الباحثون تتبعه بعد هو المراحل التي حــول التـاريخ فيهـا نفســه الى أقاصيص ، والأقاصيص الى ملحمة ، ولابد أن رولاند دوق تخوم بريتاني كان شخصية هامة ، لكننا لانمتاك المزيد من الالماعات التاريخية حوله ، فلماذا وقع الاختيار عليه ليشاغل دور الباطل في الملحمة وتم اقصاء الآخرين النين قاتلوا وقتلوا معه ؟ كيف تبدلت الحكاية وتحولت وباي شكل ؟ أنا شيد شعبية ؟ الأغاني ذات النوعية الملحمية البدائية ؟ نحن لانعرف وكل ما يمكننا فعله هـو الارتكاء على العبارة الغامضة لكن المفيدة : " تقاليد شفوية " ، وأن ذشير اذا شئنا الى كتاب السير موريس بورا الرائع الذي حمل عنوان " شعر البطولة " الذي أظهر كيف أنه يمكن بسرعة وبشكل غريب ، حتى في هذه الأيام في أجزاء من أوروبا الوسطى ، أن يتلى تاريخ هذه الأيام ليكون ملحمة للغد ، وشيء واحد مؤكد هو أن نشيد رولاند القائم بين أيدينا ليس تصنيفا عابرا لمجمدوعة مدن القصص الشعبية ، إنه عمل قام عن سابق تصسميم ، وهسو قسطعة فنية رائعة ، ذات شكل واحد ، وراءها عقل بناء ، ساق جميع أحداثها وسماتها وفق نظام واضبح ومتوازن بشكل جميل على العموم .

ولنترك بسرور الى العلماء النقاش حول الأصول ، فعملنا مرتبط بالشعر نفسه ، فنشيد رولاند ، يعد واحدا من أقدم الملاحدم المفرنسية التي تعرف باسم « أناشيد الأعمال » وأكترها شهرة ، وأعظمها مكانة ، وباختصار في الملحمة مايزيد على أربعة الاف بيت من الشعر ، وهذا يعنى أنها بدون شك تسروة أدبية

كبيرة ، لكنها ليست أدبا بالمرة ، ويمكن لقوتها بالذات وبساطتها ومظهرها غير الفني أن تخدعنا وتجعلنا نراها أنها ليست بدائية فقط ( وهي حقا كذلك ) ولكنها فجة أو بالحري سانجة ، لكنها ليست حقا كذلك ، ففي تصميمها توازن نبيل بين الأجزاء ، واذا ما سايرناها فقرة فقرة وبخلنا الى مشاهد المعارك نجد تحت السطر براعة سيكولوجية ذات أخلاق وحركة ، وهذا كله قدد ترك لنا لذكتشفه ، فقد كان الشاعر ينشد ويغني الى جمهور مرزيج بشكل واسع ، جمهور يطلب قصة سريعة مثيرة فيها الكثير مرن واسع ، جمهور يطلب قصة سريعة مثيرة فيها الكثير مرن على طريقة هذري جيمس أو ماريسيل براوست .

ان اساوب الملحمة في الحقيقة أشسبه مسايكون بساساوب الدراما ، يدخل كل واحد من المثلين فيتكلم ويمثل وفق دور مسرحي مرسوم وتعليقات من القصاص ، وذلك من وقت الأخسر كذوع مسن التوجيهات المسرحية في إخبارنا أن ذلك الانسان « متسرع » وذاك الأخسس " عاقسل " وذلك الحسالة كذا وذلك الأمسار كيت ، أو فلان « حازين أو « غاضاب » أو « لديه اعتبارات ماكرة للذي سيوله » ، لكن في الجزء الأعظم علينا أن دراقب وأن نصيغي وأن دستخرج لأنفسنا المحرضات التي حركت الممثلين ، والعلاقات فيما بينهم ، ونادرا ماأرينا مافكروا به أو أخيرنا حول ذلك ، مما ليس له علاقة مؤكدة مع الدور ، وهناك بعض النقاط التي لم توضيح أبدا ، وهكذا لم نخبر عن السبب الأصسيل للنزاع بين رولاند ورزوج أمه ، وفقط في نهاية الملحمة يلمح غاذلون بأن « رولاند أخطأ بحقــه في المال والأملاك " وتركنا نخمن ماهي طبيعة الحكاية الأصل وكانت معروفة بشكل جيد من قبل الجمهور ، أو أن مسألة الغيرة بين ابسن الزوجة زورج الأم، وهمي أمهور مهطروحة في التقهاليد الشعبية ، اتخذت أساسا لحكاية النزاع ، لكننا في الحقيقة لانحتاج لمعرفة هذه التفاصيل ، فالوضع العام جعدل واضحا لنا بما فيه الكفاية من خلال الكلمات الأولى التي تفوه بها رولاند وغاذلون ، وفي الحقيقة إن مشاهد افتتاحية الملحمة هي نموذج لما سيكون العسرض

عليه ، وتخبرنا القصيدة الأولى باختصار بصيورة الوضيع العسكري ، وبدأ مشهد مجاس مارساليون بالعمل ليرينا باأن المسلمين جاهزين للقيام بأي عمل تأمري ، ويعرض مشهد مجلس شارلمان الكبير كافة الممثلين الرئيسيين في الجانب المسيحي ، ومع عرض سريع موجز يتضمن بشكل مؤكد الخطوط العريضة لسماتهم واوضاعهم بالدسبة لبعضهم بعضا : فشارلمان هو في الوقت دفسه رجل حذر وحاسم ، ورولاند شـجاع الى حـد التهـور ، ســهل الاثارة ، متعجرف مع سداجة ادعاءات بطل ملحمى ، فه-و مخلص ، وواثق من نفسه ومنفتح مثل النهار ، وكان أولفر مثله شجاعا ، لكن متعقل وحكيم ومدرك لنقاط الضعف لدى صديقه ، وأما الدوق نايمــون ، فــكان عجــوزا حــكيما في مشاوراته ، وأيضا توربين ، رئيس الأساقفة المقاتل ، مع تقديراته للآخرين ومسحة من الدعابة الحادة ، ولم يكن غاذاون جبانا كما درهن مؤخرا في الملحمة ، وقد دعمت نصيحته في ابرام الصلح من قبل جميع رفاقه ، ولكن لسوء الحظ كان عليه بعدما أظهر رولاند ان اقتراح البعثة خطير ولايمكن الوثوق بمارسليون ، أن يضرب ضربته بالحال ويعلن عن تطوعه ، فقدد تدرك الأخدرين يتقدمون عليه ، وعارض شارلمان الذهاب ، وبذلك أظهر أنه كان أيضا مدركا المخاطر ويتشكك بمارسليون ، ثم سمى رولاند غاذاون ، وعندمسا صدر هذا عنه ، حملت الأمور رائحة شيء من التحدي ، ولم يعترض شارلمان على برهان غاذلون الغاضب في أنه يقدره أقل مسن تقسديره لنايمون أو توربين وأقل من رولاند أو أي واحد من الأتبساع الأثني عشر ، وجاءت ردات فعل غاذلون من موقفه الصعب بالحال عبشا بقوله :« هذه مؤامرة للتخلص منى » وأما رولاند (،المؤكد تماما أنه لم يحمل أية فكرة من هذا القبيل في ذهنه البسيط ) فقد انفجـر ضاحكا ، وهذا أنهاها ، واستبد الغضب والارغام والغيرة والانتقام للاهانة العامة على شخصية هي بالأصل غير مستقرة عاطفيا ، وسقط فريسة لأحزانه الشخصية ، ورأى نفسه قد جرح وأهين ، وتملكته رغبة شديدة بضرورة التخلص من رولاند بأي ثمن دون اقامة اعتبار للشرف والواجب ، وبسدون اهتمسسام مسسطلق بالنتائج، وقد أوجد القرن الشاني عشر كلمة لوصدف غانلون هي « الهلوسة وانفصام الشخصية، ولم يعرف شاعر القرن الحادي عشر هذه الكلمة، ومع هذا وصف الحالة بكل صدق وأمانة «.

وماهو مثير للاهتمام ودرامي في منهج الشاعر هو الطريقة التسي أظهر بها الحقيقة كاملة حول غانلون ، فهي قد ظهرت مدع مسيرة القصة تدريجياً ، فقد تـركنا معلقين حـوله ، ولم ذكن في البـداية متأكدين فيما اذا كان رجلا شهجاعا أو جبانا ، وعندمها رفض في حركة انفعالية عالية أن يسمح لحاشيته في مدرا فقته الى سر قسطة قائلا: « الأفضال أن أذهاب وحيدا ، لاأن أذباح خيرة الرجال معى " أخذنا وقتها كلماته على ظاهرها ، ولم يخطر ببالنا أنه لم يرغب بوجود شهود على المؤامرة الخيانية التي كان يحيكها ، وفي الحقيقة شهر سيفه فقط ، بعدما قام عن سابق تصــميم بتحــريض المسلمين حتى وصلوا الى حد الانفجار « وأسند ظهره الى جـزع شجرة صنوبر » عندها نلاحظ أنه كان بعيدا عن الجبان ، وأنه هادىء الأعصاب ومقامر صعب ، جاهز ليخاطر بحياته في اللعبة الخطيرة التي كان يلعبها ، حتى عندما قدم المحاكمة بقي متحديا وبكل جلد وهدوء أقر بخيانته مع دعاوى مسوغة بقذفه بالتهم ضد رولاند ، ولم تتخل عنه أعصابه \_ أن كانت قسد تخلت \_ الا في اللحظة الأخيرة عندما لم يعسد رأسسه ويداه تخسدمانه ، وهنا صرخ لقريبه بينابل قائلا: « أتطلع اليك لتخسرجني مسن هسذا كله » لقسد توفرت شارة لعجزه لكن ليس أكثر ، وبديهي أن تهمه الأولى ضد رولاند قـــامت على حـــق: فـــــرولاند مدسرع، مثير للخصام ، أرعن ، وسلوكه تجاه زوج أمسه يوحسي أن الكراهية لم تكن كلها من جانب واحد ، والقصدة التسى حسكاها غانلون الى بلانكاندرين ( الأبيات ٣٨٣ ـ ٣٨٨ ) حول رولاند وعجرفته وسوء تصرفه مع التفاحة هي إما سمة مخترعة أوحقيقة ، وليس فيها شيئًا غير ممكن ، ولا شك أن تقرير غاذاون العدواني حدول رسالة شارلمان ( الأبيات ٤٣٥ ، ٤٣٩ ) بعيد كل البعد عن الصدق ، لكن

يمكن \_ بحدود مانعرف \_ أنه عبر بصدق عصا اعتقده غاناون أنه نوايا شـــارلمان ومقـــاصده ، وحتـــي التفــاصيل الزائدة ( البيتـان ٤٧٤ \_ ٤٧٥ ) المختــرعة يمـــكن أن تكون « توقعات ذكية مسبقة » وبناء عليه نعطي غاناون هنا مرية وأسبقية الشك ، لكنه عندما عاد الى معسكر الامبراطور وبين اخفاقه في احضار الخليفة كرهينة ( الأبيات ١٨٦ \_ ١٩٦ ) مر خلال خطة مرسومة وبيان أوضاع نعرف أنها كذب من الأول الى الأخر ، عندها نعرف اين نحن ، ولانميل بعد هذا الى تصديق قصة التفاحة ، أو أية تهمة صدرت عن غاناون ، أو أية كلمة قالها .

ومثل هذا ، من المكن حتى أن نعجب خلال مشهد الاجتماع والمشاهد مع بلانكاندرين ومارسليون ، دقة غانلون وغيرته وحرارته في اخلاصه للامبراطور ، وكان مااعلنه هنا التابع لدى مسيحه لسيده : اذا لم يكن شيء ما سيء جسدا بالنسبة لرولاند مامن شيء سيكون طيب جدا لشارلمان ، ولكن عندما حيكت المؤامرة ، وكانت قيد التذفيذ ، وفيما هو راكب عائدا الى بلاده برفقة شارلمان سسمعا صوتا ظن أنه لن يسمعه ثانية ، لقد كان نعيق بوق رولاند ، وهنا قال شارلمان : « اسسمع ان رجالنا يحساربون » وأجابه غانلون بوقاحة لانظير لهسا :« لو أن أحسدا غيرك قسال هسذا ، لكان بوقاحة لانظير الهسا :« لو أن أحسدا غيرك قسال هسذا ، لكان اعتبار :

لقد تقدمت بك السنون ، وشعرك شاب وابيض وعندما تتحدث هكذا تتكلم وكأنك طفل

ليس فيه لاايمان ولاصدق ولاادب ، لأن عقله كله وشاجاعته تعفنت ثم تعفنت ، ومع هذا لم يكن هكذا دوما ، فقد كان قد كساب حب رجاله ، وعده الفرنسيون بارونا نبيلا ، ولابد إن بعض الخير توفر بالرجل قبل أن تجرفه حرارة الغيرة وتلتهمه :

انتصب أمام الملك الكونت غانلون بجسم رشيق ولون نقي وبدا سيدا جيدا ، أو لم يكن هذا زيفا هكذا وصفه الشاعر بايجاز ثم تركه

ورسمت صورة شارلمان وصنعت من خلال عدد من الأقاصيص وسمات لاتعد ولاتحصى عزيت الى شخصيته بحكم أنه الامبراطور المقدس، فالقداسة الامبراطورية هي واعمالها تسلمها شارلمان عبر الامبراطور قسطنطين ومن خلال الامبراطور جسستنيان، تسلمها كامبراطور للغرب، وبه بقيت، ولشارلمان من العمر مسالايمكن عد سنيه، أو بالحري هو العمر كله والوقت جميعه، لأن ولده وابسن أخته من الشباب، ولحيته البيضاء الكثة وقوته لم تتأثرا « بمائتي سنة أو أكثر » وهما مثلان علويان ورمزان للأبوة ، فهو خليفة الرب على الأرض، ووالد المسيحية كلها، وهو النموذج الأرضي على الأرام، واليه تتحدث الملائكة وتعطيه القوى العلوية من على وتظاله.

ونستخر من تحت هذه الشخصية العظيمة ، التي هي أعظيم بحجمها من الحياة شخصية أخرى هي صورة الحاكم الدنيوي المثالي : العادل والحكيم والعظيم والمؤمس ، ولقد ببذل الشاعر ماأمكنه من جهد بالنسبة لشارلمان ليرسيم لنا تصور العصور الوسييطة المبيحة المبيعة الاصفاء الى أراء مستشاريه ، وقد امتلك ما يبدو بالحق في الاعتراض على أي اقتراح قبل عرضيه على يبدو بالحق في الاعتراض على أي اقتراح قبل عرضيه على المستشارين حتى يرتبط بذلك القرار ، سواء أوا فق عليه شخصيا المستشارين حتى يرتبط بذلك القرار ، سواء أوا فق عليه شخصيا المستشارين عنى عدر بعض النقاط المدام ، الذي قاد بذاته معظم مناقشاته ، وامتنع عند بعض النقاط بكل صعوبة عن رمي خنجره نحو رسيول مين الرسيل الذي كان

عندما يستدعي مجلس مستشارية يقعسل ذلك الذي قسال انه سيفعله ، ورأى بعض الكتاب أن سلوك شارلمان الدستوري دليل على الضعف لكنني لا أرى أن ذلك ما عناه الشاعر مطلقا ، فهو قد بدا وهو يعد ذلك صحيحا جدا بالنسبة لسلوك الملك ، مع أننا قد يساورنا الشك حول الحدود التي عكست حقيقة سلوك أي ملك في الفترة الاقطاعية ، وتقترب الصورة المقدمة من حالة الملك الانكليزي في يومنا هذا ، الذي يعطي موافقته على القرار بعد مروره بصورة قانونية على مجلسي العموم واللوردات ، هو يمكن أن يراه غير حكيم ، لكنه لن يحجب لهذا السبب الموافقة ويمتنع عن توقيعه.

ومجددا يقوم تحت هذا كله السمات الشخصية لشارلان :قدراته السلطوية ، وأدبه ، وشحاعته ، وقدوته ، وعمدة مشاعره الدينية ، وصداقته مع نايمون ، ومشاعره الحارة تجاه ابن اخته وأترابه مع جميع « الشباب العزابة » الذين دعاهم « بأبنائه » واعتاد ان يركّب فرسه وأن يقاتل بين باروناته بمثابة البارون الأكبر بينهم جميعا .

وهنا أيضا ، علينا كما رأى أن نلاحظ وجود نقطة ضعف به ، وذلك عندما غلبه الحزن لدى موت رولاند ، الى حدانه فقد وعيه وسقط فوق جثتة ، وحتى أنه احتاج الى مساندة باروناته ليتمكن من النهوض وهو يتفوه بكلمات الندب والبكاء ، لقد كانت هنالك طرائق لاظهار المشاعر كما لكل شيء ، ففكرة أن الرجل القوي ينبغي أن تكون ردات فعله تجاه المصائب الشخصية والوطنية بظهور بعض التأثر على شفتيه ، وبرميه بكل هدوء وصدمت بسيكارته في قلب موقد النيران هي فكرة ذات أصل حديث ، وبالنسبة لمعايير العصر الاقطاعي كان مسدك شمارلمان مسحيحا تمام الصحة ، ففقدان الصواب ، والبكاء والنحيب هو ماكان يستدعيه الحال ، وقد حذا جميع الفرسان والبارونات المحتشدين بشكل علني حذوه ، وبكوا وانتحبوا وندبوا مثلما فعل :

شهق مئات الألوف من الفرنسيين حزنا وما من واحد منهم إلا وبكى وعلا صوته بالنحيب وفي نهاية هذا الفصل: ومزق لحيته التي كانت بيضاء كالثلج واقتلع من راسه شعره الأبيض من الجذور ومئات الألوف من الفرنسيين انتحبوا مثله واكثر

ويمكن ان نأخذ هسنه الاسستجابة على أنهسا طقسوسية وشعرية ، فالحزن مثل كل شيء في الملحمة تم عرضه بشكل مكشوف اكثر مما نفعل نحن الآن ، ليس هناك من سبب لكي نفتسرض أنهسم تدربوا على فقدان الوعي بعيدا عن الناس ، وهسنه الحسركة كانت تلاقي القبول منهم ، فهذا ما كاذوا يرغبون رؤية الناس يقومون به ، ففي كل عصر يحتفسظ لنا الفسن بسالنموذج المحتسنى بالسلوك ، وهو ما تسعى الحياة الحقيقية لتأكيده بسكل مسايمكن ، ولا يمكننا أن نستخلص من بكاء شارلمان وسقوطه مغشسيا عليه أية محصلات حول أخلاقه ، باستثناء أن الشاعر قدمه كمثل نمونجي حول اظهار الرجل الشاعره ، وفقا العايير أحساسيس تلك الفترة .

ولدى مقارنة اخلاق رولاند وسماته ببراعة ودهاء غانلون ، نجده بسيطا في ذاته ، متسرعا ، متعجرفا وكريما ، يكره الأخطاء ويفضحها ، مخلص ، وانفعالي ، متفرد بتفكيره ، إنه حمل جميع السمات التي أحبها الرجال في قائدهم وتعاقوا بها مع صورة البطل الرومانسية المقدمة للجمهور ، ولم يكن لديه أننى مكر ، وكانت عقول الناس الآخرين بالنسبة له كتابا مغلقا ، ففي البداية رفض أن يصدق خيانة غائلون ، وعندما تمت مواجهته بالحقيقية ، كل ما استطاع القيام به هو أنه افترض أن الجريمة قد اقترفت من « أجل الذهب » وفي الحقيقة لم يفهم مطلقا السبب الذي جعل أولفر غاضبا منه ، ولم يقدر أبدا القدر الذي اسهم فيه كبرياؤه وحماقته في مأساة رونسيفو ، لقد امتلك سذاجة أخيل وغروره ، مما سيدمر الحملة

وذلك من أجل الكبرياء الذاتي ، ولكنه كان انسانا أكثر لطفا من أخيل ، فهو لم يشمت قط أو حمل حقدا ، وقد تحمل انتقادات أولفر بطبع هادىء لطيف ، وكان تحت « جديته المتطرفة » تسامح حقيقي في القلب ، وبساطة كبساطة الأطفال في الحسب والاخلاص : للرب وللامبراطور ، ولأصدقائه ، ولرجاله ، ولفرسه ، ولدورندال سيفه الطيب ، ومشهد موته مثير بشكل غريب

ولكن الصورة التي تبقى أكثر اشراقا معنا هي صدورة الشساب المسرور الذي لا يقهر فما من ملحمة تضرب على هذا الوتر بمثل هدنا الوضوح:

مضى رولاند خلال بوابات اسبانيا عابرا على ظهر فرسه نحو فيلانتف ساق فرسه مسرعا وكان هو الذي مضى شاكي السلاح مضى بشجاعة يهز رمحه عاليا نحو السماء رفع سنان رمحه بعيدا وربط على قناته ريشة بيضاء كالحليب وكانت حوافها تلامس يده عند المقبض وسار مرافقوه خلفه مجنين واعلن الفرنسيون جميعا عنه أنه حاميهم وألقى نحو المسلمين نظرة كبرياء لكن ما القاه نحو رجال فرنسا كان لطيفا ناعما فإليهم تحدث دوما من قلب ودود

وهكذا ساق داخلا الى ذلك العالم المنظف حديثا ، ذي الشمس الواضحة

والألوان البراقة التي ندعوها العصور الوسطى ( مع أنها كانت في عمرها الوسبط )لكن لعله! امتلكت حقا أكثر من صيف النهضية المتفجر الذي سيدعى بعصر الولادة الجييدة ، إنه عالم مليء

بالدماء ، والحزن ، والموت ، والوحشية العارية ، ولكن ايضا عالم العواصف الصريحة ، والبساطة البريئة ، والطسافح بسالاقة بالنفس ، إنه عالم فقينا الاتصال به كلية الى حد التسورط في استخدام كلمات « اقطاع » أو « عصور وسطى » كمجرد عناوين لظلام دامس ، وأي انسان يرى بارقة ضوء في ذلك العالم يتعرض للاتهام بمرض رومانسيه الحنين الى العصر الذهبي الذي لم يوجد قط ، لكن شخصية رولاند تقف هناك لتكنبنا : فقد كان في عصر الشباب كما رأى ذلك العصر نفسه ، وبالمقارنة معه إن مغامري الفضاء والاطفال اللامعين في أيامنا ، ليسوا أقل من الرجال القساة الإشداء في ملحمة من عصور النهضة ، يبدو أنها ولدت وسيطة العمر .

« كان رولاند حادا وكان اولفر عاقلا » وكان اولفر رفيق رولاند ، نشأ وتربى معه ، ووفقا لتقاليد وممارسات تلك الآيام شاركه اعماله وتدريباته ، كما اظهر بعضا من طباع الهدوء والصمت ، والعناد التي هي سمات عامة توجب تقليديا توفرها في صديق البطل » وكانت الحكمة بمعنى الممارسة العقلانية ثمينة لكن لعرض

أو ربما سمة محبوبة جدا ، فاقد كانت حياة مارى استيورات التاريخية الماساوية ، وليست حياة اليزابيت تيودور الحدرة والماهرة ، هي التي الهبت طريقها خلال صفحات الاناشيد الشعبية والرومانسيات ، وكان اولفر عسكري اكثر اتقانا من رولاند واعظم اهتماما وتمسكا بسالستلزمات العسكرية منه بسحمعته الشخصية ، فقد كان يعتلي الهضاب قبل المعركة ليستطلع اوضاع الأعداء ويعرف اعدادهم وأوضاعهم ، وهو عمل بالنسبة لمعايير اناشيد الاعمال نادرا ما عد من أعمال السادة ، وكان حين يجد الامسور شانة وغير معقدولة كان يحرض رولاند على طلب المساعدة ، وهو امر كان البطل يراه مما يحط بكبريائه ، وكان يمضى عابسا وواجما الى عمدل كان يعدرف مسحبقا انه غير

ممكن ، وكان لا يرعى الأمور الخيالية ولم يكن رومانسيا ليشعر بالسرور عندما يعرف أن « انسانا ما اقترف خطأ » ، فهو لم يكن وضعه مشرقا مثل وضع رولاند ، فقد كان قادرا على المشابرة بالرفض ، وعندما يتبرهن أن ما حدر منه بات صحيحا ، كان يخاطب رولاند قائلا بأسف : «لقد أخبرتك بذلك ».

يارفيق انت الذي وضعتنا في هذا الارباك هناك شجاع حكيم وهناك مهمل الحكمة اسوا بكثير من الحماقة فمن خلال تعقلك ابك الآن على الفرنسيين المدمرين إننا لن ذكون ثانية قادرين على خدمة شارلمان لو انك اصغيت قليلا لما قلته لجاء مولاي ومضت المعركة على خير ما يرام وكان الملك مارسليون هو الآن اسيرا او قتيلا إن شجاعتك يارولاند لعنة على رؤوسنا

هذا صحيح جدا ، وليس من الكرم أن تمسح الأمرور هكذا في ساعة الماساة ، ولعل الذي بات طبيعيا هو أن تقع المسؤولية تحت نير اللامسؤولية ، وذلك مهما كانت ذكية وعبرت عما في ذهسها هكذا ، وعلى كلحال إن عددا كبيرا من النساء المتروجات سيتعاطفن مع أولفر .

وكان له كبرياؤه ، وقد غضب ، وانزعج وتالم ، عندما قرر رولاند بعد طول انتظار استدعاء شارلمان وذلك بعدما رأى أن قرات المؤخرة التي تحت امرته قد نقص عدها من العشرين الفا الى ستة الا فرجل فقال له : « عندما طلبت منك فعل ذلك ، لم تستجب ، ولو أنك فعلت لما خسرت اليوم ولأنقنت رجالنا ، وأن تفعل ذلك الآن (يعني عندما لم يبق أحد للانقاذ غيرنا) سيكون عارا ، وتدخل رئيس الأساقفة بقوله : صحيح أنه لا يمكن انقاذ أي انسان الآن ، إن لشارلمان القدرة على الانتقام لهم ، وأن يدفنهم بشكل

مسيحي لائق ، وخضع أولفر لهذه المناقشة الرائعة بصدمت ، فقد كان هناك بالفعل رئيس اسهاقفة للرايمه ( اسهمه تلبيدوس وذلك في نهاية القرن الثامن ، ولكن لعل صورته في الشعر تبين كثيرا للخيال أكثر منها للحقائق ، وهذا لا يعنى مصطلقا انها صدورة غير ممكنة ، فرجال الدين المقاتلون عرفوا بشكل جيد في التساريخ المسيحي ، ولكن من المؤكد أن توربين كان بطلا متميزا بشحاعته وبجاذبيته الشخصية ، وقد عامله الشاعر بتشريف خاص ، فقد أعطى مكانا متميزا في الهجوم الأول الذي قام به المسلمون وذلك بعد كل من رولاند أوافر مباشرة ( البيت ١٣٤٣ ومسا يليه ) وأعطسي في الهجوم الثاني شرف « افتتاح المعركة » ( البيت ١٤٨٧ ) وكان هو أخر من ترك ليقف الى جسانب رولاند عندمسا كان البقية قسد قتلوا ، ولقد انتمى تسوربين الى عصر كان سا عندما كتسب نشسيد رولاند سقد شارف على الانتهاء ، وهسو عصر عاش فيه الراهسب العلماني قريبا جدا من الراهب الديني ، وفي فترة متأخرة إن اشارة تـوربين الناقـدة لحياة الرهبنة ( الأبيات ١٨٨٠ ـ ١٨٨٢ ) قـد جاءت غريبة جدا بخروجها من شفتي رئيس الأساقفة ، وكما علق مارك بلوخ « يبدو أن الاصلاح الغريغوري لم يكن قد وصال بعد الى شاعرنا ٤ \* ومع هذا عندما صرخ الفرنسى : « حسنا هل يدا فسع عنا ا سقفنا بصولجانه » ( أو بحرفية أكثر « بالنسبة لرئيس اساقفتنا صولجانه قوى للانقاذ ») وقد حملت الكلمات معنى مزدوجا ، أي أن توربين كان مع كل سماته القتالية ومؤهلاته ، رجل كنيسة صالح وكاهنا جيدا ، فقد كان عاقلا في مشاوراته ، ففي منطق قـوي طيب وبلطف ، لكن مع سلطة قوية ، تمكن من اجمال الخصام بين رولاند وأولفر ، وجاء خطابه الى العسكر نمونجا للشجاعة والتقوى البسيطة ، وقد تحمل واجباته الكهذوتية بجبية ، وكان آخر عمل قام به قبل أن يموت هو محاولة بطولية لمساعدة انسسان أخسر ، وهناك لمسة خاصة في بكاء رولاند عليه وندبه له:

> انت یا طیب الذکر رجل جید وفارس نبیل إننی اعهد بك الآن الی رب القدرة

- 8 . 9 8 -

فهو ان يجد عبدا أكثر طاعة منك فمنذ أيام الرسل لم يكن هناك نبي مثلك في الحقاظ على العقيدة وكسب الرجال أرجو الا تلاقي روحك أي عائق في تحليقها ولتفتح أبواب السماء لاستقبالك

ولعل هذا هو الكان المناسب لنتحدث فيه عن الروح المسيحية لشعر الملحمة ، فهذه الملحمة ليست مسيحية في مسوضوعها فقط ، إنها مسيحية في كل مفصل من مفاصلها ، ومامن مكان آخر جرت تحته مجاري العقائد القديمة ثم نبعت على السطح على شــكل مسيحي كما حدث هنا ، وليس هناك خــوارق غير الخــوارق المسحية ، وهدف هذا للتأثير فقط ( بحكم كونه مسيحيا صرفا ) على عقول الرجال واعمالهم وليس لتقاميم الية حسركة القصة ، والمسيحية هنا هبي المسيحية البسيطة غاية البساطة والمعقدة كثيرا حسيما هـي مـوجودة في أبسط القرى وفي الكنائس، ورجال العذف هؤلاء في اعمالهم قد تمت دعوتهم الوفساء بواجبهم تجاه ايمانهم وتجاه الامبراطور ، وسيؤخذون عندما يمودون ليستلقون على فرش من الورود بين \_ بشكل غريب ولكنه موائم \_ الأبرياء المقدسين ، وسيسكنون الفردوس مع الرب وملائكته ، وسيصاون وقتها الرب دفسه مباشرة ، دون تدخل القديسين ، وكما أرى دون تسدخل أم الرب ، فسالمسألة بساتت على درجة عالية من البساطة .

والبساطة لا تعني الجهالة أبدا ، ويبدو أن الشاعر لم يكن راهبا أو منتظما بالسلك الكهذوتي لاحدى التنظيمات الكبرى ، كان قسيسا فقط يملك ما يكفي من معرفته بالكتابات المقددسة وأداب الكنيسة وعقيدته صحيحة كما هو واضح من خلال عمله ، ولكنه كان مثله مثل غالبية معاصريه المسيحيين يمتلك أفكارا غامضة حول بيانة المسلمين ، وهكذا كان المسلمون بالنسبة له مجرد ( بينميز ) بينميز ) وثنيين كانوا يعبدون مثلثا

جهنميا كون بشكل غريب عجيب من مهوند ( محمد صلى الله عليه وسلم) وتيرماغانت ( شخصية عامية ذات أصل مجهول) وبشكل غير متوقع مطلقا - أبولو الذي مسخ في مجريات الحوادث الى « أبوليون الشيطان الأحمق » الذي اعتدنا على معرفته من خلال « تطور الحج » وحملت نصب هذه « الآلهة المزيفة » أمام الجيوش الاسلامية وتمت عبادتها بوساطة الجذو على الركب ، وعندما تنزل مصيبة بالكفار ، تراهم يغضبون ويتصر فون بطريقة وحشية مجذونة ، وعقيدة ( يعني شريعة ) « مهوند وتيرماغانت » موجود في كتاب ، وهنا لا نعرف حقا فيما إذا كان الشاعر قد عرف بوجود ألقرأن ، أو أنه افترض فقسط على أسساس شروح الكتساب القرأن ، أو أنه افترض فقسط على أسساس شروح الكتساب المقدس مان كل ديانة لا بد أن يكون لها كتاب مقدس من نوع ما المقدس على معرفة الروايات عن العبادات المسيحية والعادات يحرص على معسرفة الروايات عن العبادات المسيحية والعادات حسبما عرضت جزئيا في ألف ليلة وليلة ).

وجرت محاولات لطيفة لتفريق العادات الشرقية عن العادات الغربية ، فمارسيلون ملك الكفار اعتاد على عقد مجلس مستشارية وهم مضجعون على المرافق أو الدواوين ، في حين جلس شارلمان منصبا على مقعد (كرسي أو عرش) ، وانحصر استخدام رمي الحراب وبقية أذواع الأسلحة المقذوفة بالجيوش المسلمة ، ويوحي حصار سرقسطة أن الشاعر حمل في ذهنه صورة المدن الاسلامية ذات الأسوار العظيمة في الأنداس ، حيث كان فن التحصين متقدما كثيرا على نظيره في شمالي أوربا ، ولعل من المهم ايضا معرفة ان الأمير باليغانت قد وعد عساكره ليس بالغنائم فقط ولكن « بالنساء الشقرا وات » وذلك جزاء على شجاعتهم ، ومهما يك من أمر كان المجتمع الاسلامي بشكل عام \_ سواء أكان في حالة مصواجهة المجتمع الغربي أم لا \_ يتسم بسمات بناء المجتمع الاقطاعي المجتمع الفربي أم لا \_ يتسم بسمات بناء المجتمع الاقطاعي نفسها ، كما أن الشاعر المسيوي لم يكن غير كريم نحصو الاعداء ، فصحيح أن مارسيلون كان مخادعا واميرا مطلق السلطات بصالقارنة مصع ملكية شحصاللان « الدسحورية » لكنه كان

شــجاعا، وكانت الشــجاعة الشــخصية متــوفرة على كلا الجانبين، ومع أن عدا من الابطال المسلمين اتهماوا بالخداع وبالتآمر الرهيب المرتبط بالشياطين والسحر، إنهم لم يسـتخدموا قط بشكل غير صحيح الأعمال العسكرية المؤيدة بالسحر، وكان كل شيء صحيحا، والقتال نظيفا، ولم تـكن شـخصية صلاح الدين المظيمة الفروسية قد قامت بعد لتجتذب الاعجاب الفرنجي، لكن سمعة المقاتل المسلم انتصبت عالية وكانت محط اعجاب غير مشوب

جاء من بالاغويت أمير شكله شكل نبيل ، عيناه شجاعتان ونقيتان وعندما يمتطي ظهر حصانه القيام بمهمة يحمله بشجاعة شاكي السلاح المعركة وكانت شجاعته معروفة من القريب والبعيد وهو وان لم يكن مسيحيا ظهر بمظهر فارس صحيح

ولم يتم التغلب على رولاند واتباعه بالعدد المتفوق ، بـل واجهـوا عدوا كان كفئا لسلاحه وجديرا به ، وهذا يعني من بعض الجـوانب انه لايمكنك صياغة ملحمة حول صراع حيث جميع السمات البطولية موجودة فيه في جانب واحد

وجاء وصف مشاهد المعركة مسزودا بمسا لا يحصى عده مسن المقبلات ، ومن وجهة نظرنا بتطويل ممل ، لكن علينا ان نتسذكر ان الاعمال الحربية وفنون القتسال كانت بالنسبة المسعب العصسور الوسطى أكثر من مجرد دعوة تسلية ، لقد كانت أعظم الاعمال الرياضية وأهمها تمتع الشعب بتفاصيل القتسال ، وباحصاء وعد مختلف المقاتلين النين اشتركوا بأعمال القتال مثلما نتمتع في أيامنا هذه في سماع التعليقات المذاعة حول مباراة رياضية أو تصفية نهائية لكأس ما ، وذلك مع اعطاء ملاحظات حول حياة كل واحد من اللاعبين .

وتمت الأعمال القتالية كلها مسن على ظهدور الخيل ، وجدى استخدام السلاحان النبيلان فقط وهما الرمح والسيف ، ولم يرد ذكر للرجالة ، أو النبالة الذي شهفاوا دورا هساما في معدركة هيسنغ ، وجاء هذا من بعض الجوانب ليتواءم مسع صياغة الملحمة ، ولكنه كان صحيحا تاريخيا من جانب آخر ، في أنه في تلك الفترة شغل هجوم الفرسان الدور الأعظم في المعركة ، وما من واحد من الفرقاء توفرت لديه رغبة قوية في اثقال أي جيش باعداد كبيرة من المشاة ، لاسيما في البلدان الأجنبية حيث سرعة التحدل كانت اساسية ، عندما كان الأمر يتطلب قطع مسافات شاسعة عبر طرق قليلة وسيئة مع تسهيلات فقيرة للتنقل والتزود بالمؤن.

أما بالنسبة لأعمال أصحاب المراتب والأفراد فإن مسازوينا بسه قليل ، وفيما عدا ذلك تبادل الفرنسيون والمسلمين الضربات اثناء اللقاء بشكل عام ، وتم التسركيز في جميع الأمساكن على المبسارزات الشخصية بين القادة على كلا الجسانبين ، وسنلاحظ هـذا الشيء ذفسه في الروايات التاريخية الجادة حدول معسارك العصبور الوسطى، وهذا ثانية لم يكن مجرد قانون ، ويظلل الأدنى ( كمسا يوبنا بعض الكتاب أن نعتقد ) هـو اظهـار الروح « غير الديموقراطية » أو عدم التقدير للانسان العادى ، ولقد توفر سبب عملى جدا لهذا الحال ، ففي ظل النظام الاقطاعي كان على واحد من البارونات الكبار خدمة الملك في المعركة ، وأن يجلب معه كل ما يتوقر له من الاتباع المسلحين ، النين جلب كل واحد منهم بدوره ما تـوفر له من الاتباع الأدنى الخاصين به ، وهكذا نزولا الى ادنى مستويات الطبقية ، وكان كل تابع مرتبطا بيمين الولاء نحسو سيده وسيده فقط ، «طرال استمرار حياتهم » ، ونتيجة لهذا اذا ما قتـل سـيد كبير في المعركة كان اتباعه يتحررون بشكل آلى من ولائهـم ، وكان بامكانهم ... وهذا ما فعله بعضهم ... عدم متابعة القتال والا يأخذوا المزيد من الدور فيه ، ويطبق الشيء نفسه اذا ما وقع بالأسر أو هرب من ميدان المعركة ، فالاتباع وقتها يتركون بلا قائد وقد يميلون الى

التميز وعدم الاندماج بغيرهم ولهذا كان عظيم الأهمية ان يقود السيد رجاله ، وأن يقاتل باقدام ظاهر

وأن يجهد ( بقدر الامكان ) في أن لايقتل أو أن يرجل من على ظهر حصانه ، حتى لايبتعد أتباعه عن مشاهدته فيفقدون شجاعتهم ، ولهذا السبب أصر غاذلون كل الاصرار أنه أذا ماأمكن التخلص من رولاند ، فان زهرة الجيش الفرنسي ، النين كان معظمهم من أتباع رولاند سيتفرقون ، وهذا هو السبب أنه عندما أصيب مارسليون بجراح وهرب ، نكص الجيش المسلم كله على أعقابه وهرب ، وحدث مثل هذا في المعركة النهائية الكبيرة حين جاء الامبراطور شارلان والأمير باليغانت ، سيد المسلمين جميعا ، التقابل وجها لوجه ، وتعلقت نتيجة الحرب كلها على مبارزتهما ، وسقط باليغانت ، وهرب الجيش المسلم كله في تلك مبارزتهما ، وسقط باليغانة ، وهرب الجيش المسلم كله في تلك

وحملت الملحمة اسم « نشيد رولاند » لكن النصسف الأول منها هو الذي يتعامل مع انجسازات رولاند نفسسه ، فهسسو قسسمات ( البيت ٢٣٩٦ ) في نهاية وقفته الكبرى مع قوات المؤخرة ضد هجوم الملك مارسليون الغدار ، وتعلق القسم المتبقسي مسن القصسة بالانتقام الذي قام به شارلمان لموته ، ولمقتل الأحد عشر رجلا مسن الأتباع الآخريين والعشرين الفسا مسسن الفسرنسيين النين قتلوا معهم ، وبالنسبة لمعايير تلك الأيام كانت الحكاية ستترك غير كاملة بدون الانتقام ، وكان اسم شارلمان سيبقى تحت الرغام لأنه سسمح لمقتل واحد من أتباعه أو أقربائه أن يعبر دون أن ينتقسم له ، فسذلك لمنا مسالة تتعلق بمجال الملحمة كله كملحمة وبعملها ، وبحسق رولاند في مسألة تتعلق بمجال الملحمة كله كملحمة وبعملها ، وبحسق رولاند في أن يحمل لقبا ملكيا .

عندما تعاملت أولا مع نشيد رولاند ، وكنت وقتها تلمينة جامعية ، تقبلت أنذاك الأحكام الرائجة وقتها والتي أطلقت على

الجزء الثاني من الملحمة ، فوقتها قال غوساتا فالانساون : انا لا يمكنني شخصيا الا أن أضع نفس الى جانب النين يرون أن انتقام شارلان من الأمير باليغانت والأمير مارسليون مجارد اضافات رخيصة صممت لمديح العبث الوطني على حساب الشاعر » ولدى قراءتي الملحمة مجددا بعد مضي أربعين سنة ، وذلك بقصد ترجمتها وجدت من المستحيل أن أضع نفسي الى جانب أولئك .

ويعود ماحدث خلال تلك الفتارة لسبب واحسد ، هسو التغيير والتحول من الفكرة الرومانسية حول طبيعة ومقصد الشعر الملحمي الى الفكرة الكلاسيكية ، فمع نهاية هسذا القدرن كانت مساتزا ل الاهتمامات تميل نحو التركيز بشكل ضيق على سحر التعاطف الشخصى واستغلال الأوضاع المثيرة ، فقد قامت سمعة الاليانة على أدوار هكتور وأندروماخ ، واللقاء بين بريام وأخيل ، ومثل هذا من « الجماليات » المنتقاه ، وثمنت الانباد بسابب أحان بيدو ، والكومينيا الالهية بسبب حادث باولو فسرانسيسكا والرعب اللطيف لأغيليذو في برج المجاعة ، لكن الاطار الفكري الأوسع وهيكلته أن يغوص المرء في جسم الحكاية في سببيل انتقاء بعض اللقطات « الشعرية » راسخة في عقدول عند من مخرجي الأفلام ، وهؤلاء النين ينتجون نصوصا مصنعه من حكايات كلا سيكية ، أو يعرضون علينا هدومر والكتاب المقدس بصورة ساخرة وتقنية عارية ، ومفيد لهؤلاء النين يأسفون كثيرا بسبب آخر النتائج أن يتذكروا أن كثيرا من البندور المنحطة بامكانها الافتخار عاليا بأجدادها المحترمين ، لكن ماعاد بالامكان لدراســة ذقدية جادة أن تتبنى الميول الرومانسية ، إن عليها القيام بدرا سمة الملحمة الشعرية ككل.

واذا ماقمنا الآن بتفحص رأي لانسون في ضوء رولاند نفسه سنجد ان ماقام به بالفعل هو أنه تعامل مع الحقائق بالطريق المعكوس ، حيث أنه ليس القسم الثاني من الملحمة بل القسم الأول هو الذي صنع لتلبية العبث الوطنى ، فقد تكونت قوات المؤخرة

المشهورة كليا من « رجال فرنسيين من فرنسا » وعندما سال مارسليون على من يعتمد شارلمان في انتصاراته العسكرية ، أجابه غانلون : « على الفرنسيين » وكان الامبراطور في مجلسه « لايصنع شيئا الا بناء على نصيحة الفرنسيين ، ، وقدمت لنا الحرب نفسها في البـداية على انهـا صراع على السـالطة بين « مسـامي الأنداس » و « مسيحي فرنسا » لكن من أجل هذا كله بشكل رئيس بين اسبانيا وفردسا ، وفقط بعدما سنقط خيرة فسرسان فسردسا أمواتا في رونسيفو ، وهرب مارسليون الى سرقسطة بعد اصابته بجراح مميتة ، انبعث قائما خلف شخصيات الأبطال الفرنسيين والملك الاسباني النصبان العملاقان للأمير والامبراطور ، للشرق والغرب، للاسلام والمسيحية ، ان العالم مفتروح امام أعيننا ، وبامكاننا أن ننظر عبر سرةسطة إلى الاسكندرية ، لا بل الى بسابل الحكايات ، « فمن اربعين مملكة » جمع باليفانت قواته ، وحارب بها ضد الفرنسيين ، فللمرة الأولى نرى « الفرنجة » ونسمع بصوت جميع العالم المسيحي ، ففي المواجهة النهائية للمعسركة الكبرى الأخيرة التقى شارلمان وباليغانت وجها لوجه:

قال الأمير : فكر ياشارلمان وانظر في ان تعتذر الي من كل ما اقترفته بحقي لقد ذبح ابني واعرف أن ذاك تم من قبلك واقترفت الآثام على أراضي التي أخذتها كن واحدا من رجالي وسأكون مولاك ثم تعال واعمل في خدمتي من هنا الى الشرق وقال شارلمان : لا ، أنا أعد ذلك خيانة أمن أنت بما أوحاه الرب أمن أنت بما أوحاه الرب اعتذق المسيحية وعندها سأكون صديقك الأول وقال باليغانت : « طقوسك » ماهي الا دعوة مريضة ومجددا حارب أحدهما الآخر

وتم أخيرا التفوة بالكلمة التي تدوجب التفدوه بها منذ زمسن بعيد :« أن أظهر لمسلم أبنى حب أو سلام » ، ولا بد أنه تم التفوة بها في ذلك الاجتماع المأساوي الأول ، ولكن شارلمان مع أن عقله وضميره قد غفــرا له ، اســـتشار الفــرنسيين ، واختـــار الفرنسيون ـ بعد اقناعهم من قبل نايمون وغانلون ـ السلام مـن أجل السلام، وصحيح أن مارسليون قد وعد ـ اذا ماأزيل الخطر العسكرى ـ أن يعتنق المسيحية ويقدم الولاء للامبراطور ، لكن هل يمكن لرجل قادر على قتل السفراء ، أن يفي بمثل هذه الوعود خلال ثلاثة اشهر ، او يعطى الني قيمة لحياة رهائنه ؟ وكان شارلان عندما سمع بالعرض للمرة الأولى ، المح أن لديه بعض الشكوك حول ماكان حقا في نهن مارسليون ، لكن هنه النقطة لم تناقش أثناء الاجتماع ، وكان رولاند وحده المصمم على عدم الوثوق بالمسلم ولو لادش واحد ، فقد أراد استسلاما كاملا ، وفق شروط يفرضها المنتصر ، ولسوء الحظ اعطى الانطباع بشدة أنه أشار بالرأى الصواب من أجل سبب خاطىء ، وأنه أراد الحرب من أجل الحسرب فقط ، وأخذت الدباوماسية طريقها ، وذسى المسيحيون ، وكان هذا هو الننب الذي سبب وقوع الماساة ، وتم التلاعب بالحكمة الدنيوية بشكل خياني من قبل غاذاون ومسارسليون ، وكان الثمن فقدان الرفاق الاثنى عشرة مع العشرين الفا من الفرنسيين ، وفي النهساية كان لابد من مواجهة النتائج ، وقبل كل شيء أرسل مارسليون رسولا الى معسكر الامبراطور يخبر أن باليغانت قد أبحر من الاسكندرية •

وهكذا حددت الخطوط العظمى العلصمة نفسها ، هناك حسرب خاصة نشبت داخل حرب وطنية ، والحرب الوطنية ثانية داخل حرب عالمية بين الصليب والهلال ، وقد هز الصراع الصعفير في المركز الهيكل بأكمله ، ومافعله اشيطان كان مسن غير المسكن منع حدوثه ، وقضى الرب بقضائه الحق ، فكان أن قتل مارسليون وباليغانت ، وتم الاستيلاء على سرةسطة وطلب من أهلها ان يختاروا بين الموت والتعميد ، وتحولت الملكة براميموند بسكل

سلام ، لكن رولاند مات وأترابه ماتوا ، والحرب بين المؤمنين وغير المؤمنين مستمرة هناك بلا توقف ، وسأل مدرسليون عن شارلمان قائلا :« انه رجل مسن ، ومتى سيتعب مسن النهساب الى الحروب »؟ وأجابه غاذلون :« ان يتوقف مطلقا مادام رولاند حيا ومتى مامات رولاند سنمتلك السلام » لكن ذلك كان كنبا ، صحيح أنه بات مسنا ، لكنه يبذل كل ماأمكنه لتقديم المساعدة ، فضلا عن أنه ـ أي شارلمان ـ مايزال عبدا تابعا للمسسيح ، مسانفك يقول :« ان أظهر لمسلم أدنى حب أو سلام » ولقد استدعاه الملاك وأمره بالنهاب :

قلب شارلمان صغير حتى يتحمل أعباء السفر والقتال وقال الملك : ياالهي كم هي حياتي متعبة » وبكى ثم ربط لحيته البيضاء المتطايرة هنا نهاية سجل الأعمال

انتهت الملحمة مثلما انتهات الاليانة والايناد ، بمفتاح صغير ، ومع نهاية الانشاد لاأرى أن هناك مايمكن خشيته من عقد المقارنة .

وما أن فرغنا من رؤية البناء المنهجي الملحمة ، بات من الصعب أن نعد النصوص المتعلقة بشخصيته باليغانت « سجل حوادث » أو أن نعتبر قصة الانتقام « اضافة »، وحتى اذا ماقدرنا الشعر فقط ، من أين سنقوم بالقطع ؟ بعد وفاة رولاند ؟ لكن كنا قد سمعنا لتونا صوت البوق وهو يجلجل ، وصوت النفير والابواق الامبراطورية ، وبعد الانتقام من مارسليون هل نترك البكاء على رولاند ، أم نترك وفاة ألدا ، أم ندع حكاية غاذلون بلا نهاية ، هل نفعل ذلك فنخسر الكثير الكثير ؟ ولقد نسيت ، حتى قرأت الملحمة ثانية ، فعرفت كم هو جميل ، لابل كم هو مشرق النصف الثاني من نشيد رولاند ، فقد جعل الاسطول المسلم ، بمشاعله التى لاتعد نشيد رولاند ، فقد جعل الاسطول المسلم ، بمشاعله التى لاتعد

صاروخ العاب متلألىء الألوان ، وهناك صورة مارسليون وهو يسلم يموت وقد جلله العار ، يموت في مخدعه العالي والمقيت ، وهو يسلم قفازه واقطاعه الى باليغانت ، مضدفيا عليه شرفا لم يتمتع به خلال حياته ، ثم هناك المبارزة الأخيرة للمعركة الأخيرة عندما اشتبك هذان الشيخان المرعبان بالقتال يدا بيد ، ووقفت الأرض والسماء حابسة أنفاسها تنتظر النتيجة ، وهي لحظة يبدو أنها حدثت خارج الزمان ، لقد كانا عظيمان وقاليمان بشاران والحيتاهما « بيضاوتان مثل أي وردة على شوكة » وتلقى شارلمان لكمة كاد يسقط أرضا بسببها ، وأناه صوت القديس جبرائيل فاستعاد وعيه واسترد قواه ، ذلك أن الصوت السماوي تتباين قوته عن صوت التقوى الخافت :

وقال :« ماأنت مقبل عليه أيها الملك العظيم »؟

وتوجد هنا قسوة حقيقية ، كان بسامكان القسديس ثيراس اوف افيلا ملاحظتها ، وتبعت الأحسداث بعضها بعضها يسرعة صحيحة ، وبدون اضاعة كلمة واحسة ، وذلك من النخول الي سرةسطة ، الى الرحلة الجنائزية الى بلاي ، الى العسودة الى أكس ( آخن ) إلى وفاة ألدا ، إلى أعمال الاستئناف نهابا وأيابا أثناء الحسساكمة ، إلى المحنة بسسالقتال ، إلى الاعدام المربع لغاذاون ، كل ذلك مع المسهد الصعير اللطيف التعلق بتعميد برا ميموند ، وسيكون من السهل عدم تدارك هدنه السرعة بسبب التسارع ، سهل ، ولكنه مصطنع ، وهذا ماصنعناه مع اعمال الخصام الخاصة ، واللا حسم ولا قرار ، والتطور البطيء للنقاش والتأمر ، فالأحداث الآن ضربة من ضربات مطرقة الرب ، ولهذا وقعت مسرعة ، وهناك عيب عام امتاز بــه القصــاص في العصــور الوسطى هو عدم القدرة على توزيع فراغاتهم لتتواءم مسع أوزانههم الشعرية ، لكن المهم أن يعرف المرء موضوع الحديث ، وهكذا فان نشيد رولاند وأن كان قصيرا وبسيطا في اسلوبه قد حقـق الوصـول الى درجة ملحمة ، إنه ليس كتاب سيرة رومانسية ، بل شعر ملحمي عظيم حول موضوع عظيم. وبين الملاحم الشعرية العظيمة في العالم لعل ملحمة رولاند هي الامتن ، ليس في الموضوع فقط بل في المعالجة ايضا ، فالاسلوب غير مسزخرف كليا ، هناك تصريحات مباشرة، وخلطابات مباشرة ، ونادرا ماتجد اصداء عامة ، كل ماهنالك تجد هنا وهناك خلاصات حكيمة تجمل الأوضاع أو تشير الى المقاصد الخلفية والمعنوية .

عندما يعرف أنه لن يكون هناك أسرى سيقاتل الرجال بكل شجاعة وسيتمسكون بصفوفهم الخيانة تدمر ذفسها وتدمر الأخرين أيضا

ويوجد بين الأربعة آلاف بيت أقل من نصف درينة من التشابيه البلاغية ، وهنه التشابيه ليست مثل تشابيه هومر ، وهي لم تحكم صنعها من أجل خاطرها ، بل لتعبر عن إشياء بديهية بأدنى الحدود وأبسط الكلمات :

لم يكن الفهد أو الأسد حادا قط مثله لحيته بيضاء مثل أي وردة من ورود الربيع ومثلما يهرب الغزال أمام كلب صيد الغزلان أبدى المسلمون أعقابهم وهربوا أمام رولاند

واعقبت اعمال المبارزة احدها الآخر ، مع قليل من محولات التنويع ، بل صدرت كلها عن الوصف ذفسه ، الأبيات ذفسها وكذلك انصاف الأبيات ، ولائحة الحشود ذفسها ، والتعليقات ذفسها من البباية الى النهاية ، فهذا مايقتضيه بناء الملحمة ، ولذلك جميع الأبطال شجعان وكل منهم مقصدام ، طلبت خصوداتهم بالذهب ، مهورهم سريعة الجريان اسلحتهم متينة ، وسالت الدماء على الأعشاب الخضراء ناصعة براقة ، وتم الايحاء بهذا المشهد في بيت أو بيتين :

الهضاب عالية والوبيان عميقة مظلمة الصخور مخيفة والشعاب عابسة مريعة وكان النهار مشرقا وتلألأ ذور الشمس بوضوح

وقام في مواجهة، هانه الخافية الأزرق والأبيض والأرجدواني والذهبي ، والأشرطة البراقة ، والتسرسة الملونة والمرصاة بالكريستال البراق والمسطح المقطوع باتقان مثل رمز خط على قطعة من الرق ، واذا ماقررنا ألا نجد أية متعة بال تجارب وتعقيدات فالأفضل لنا أن نترك ملحمة رولاند وشأنها ، أنها تقدم لتوقعاتنا المتداخلة أضايق الحلول وأشدها اختصارا : المسامون على خطأ ، والمسيحيون جميعا على صواب ، ومايهم هاو الشاجاعة والاخلاص ، والوفاة النبيلة تاج لحياة نبيلة .

وتغير الزمان ، وانهار البناء الاقطاعي العظيم ، وجاءت الثقافة الجديدة من الشرق ، « وعلم بهجة » الحب من بروفانس ، وأعطت القلعة مكانها للبلاط ، وحول قصاص الحكايات نفسه من القاعة الصاخبة الى العزلة الهادئة ، وتبددت الموسيقي الخشئة لروايات الأعمال واضمحلت ، وتخلى السجع عن مكانه لصالح القافية ، أما القصائد الطوال والكثيرة التكرار وذوات الأشكال والأبنية غير المحكمة فقد حل محلها المقطعات المقفاة المتدفقة بلا عوائق والرشيقة بالوقت نفسه والنقية ، وتخلى شارلان عن مكانه لصالح الرثر البريطاني ، وقام مقسام رولاند وأولفسر فسرسان الطسساولة المستديرة ، ثم عاود هولاء الظهور بعد قدرون بمثابة الأبسطال الغـــامضين وغير الطبيعيين ، لشــدة المبـالغة ، لدى بوياردو ، وأريستو ، ومع منتصف القرن الثاني عشر تغيبت الملحمة وقام في مكانها الرومانسيات ، ونسيت الآن معظم أناشيد الأعمال الا من قبل البـاحثين ، ومسن الذي مسايزال يتسذكر اسـماء: وليم دى أورانج، وراؤول دى كامبـراى، وكواتـــر فلزايمار ، وجيرارت دي فيين ، وحقال الساكانز ؟ قد يكونوا

قلة ، لكن مع ذلك مايزال صوت بوق رولاند يصدح خلال ممرر رونسيفو « ياالهي كم هو محزن صوت البوق في قلب الغابات »

# ٢ \_ الصورة الاقطاعية:

غالبا ما استخدمت عبارة « عصور وسطى » بشكل غير محدود لتغطى الفترة المتدة من نهاية عصدور الظللام (حدوالي القدرن التاسع) الى بداية عصر النهضة ( حدوالي القدرن السسادس عشر ) ومن السهل أن نخرج بانطباع أن المجتمع الأوروبسي بقسي خلال ذلك الفترة متشابها بعضه من بعض ، وكان كله منظما بشكل ماعلى اساس « النظام الاقطاعي » وهنده اليتنا القادونية والاجتماعية حتى هذا اليوم ، لكن التنظيم الاقطاعي الأصيل كان قد بدأ بالتمزق في كل مكان تقريبا في حوالي القرن الحادي عشر ، ( الوقت الذي دونت فيه ملحمة رولاند كتسابة المسرة الأولى ) ليتخلى عن مواقعه لصالح نمط من الحكومات الأكثسر مركزية في ظل التيجان التي تـزايدت قـوتها بشـكل كبير، ومـــع منتصف القرن الثاني عشر كان وجه المجتمع قد تبدل كليا ، فقد توفرت ثقافة جبيدة وأدب جبيد ، ومواثيق جبينة للعلاقة والسالوك بين الرجل والمراة ، وأخلاق جديدة ، وعادات جديدة ، وأسالحة جبيبة ، واهتمامات جسبينة ، وتسطورات جسبينة في الكنيسسة والقلعة ، والمعسكر والبلاط ، وان هذا مانفكر بالعادة فيه عندما نسمع عبارة « العصور الوسطى » لأن القصة والصورة جعلتهم معروفين بالنسبة لنا ، لكن نشيد رولاند ينتمى الى قلب الفترة غير المتطورة ، وعندما جعل انعدام الأمن الكلى في الحياة من القوة المادية الضرورة التي هي اساسية لعدد كبير من الفضائل ، وكان الشغل الشاغل لكل بارون في أن يجعل من نفسه ملاذا قويا للقاطنين على أرضيه ، وبناء عليه جاءت البنية الاقسطاعية حسسيما ظهرت ... بشكل غير مقصود التنظيم ، من الأوضاع السائدة ، بنية مجتمع منجذب بشكل دائم الى الأعمال الحربية ، وكانت أغانيه كلها تقريبا حكاياته حول المقاتلين الشجعان والأعمال البطولية في المعركة ، وليس حول السيدات أو الافتتان ، أو مغامرات العالم الأخرى مثل رومانسيات الفرسان التسي ستأخذ مكانهم، وكان العالم الفرنسي أيام « أناشيد الأعمال » عالما للرجال بشكل وأضع أكثر من عالم هومر ، أو عالم الحكايات الكلتية الشعبية ، أو حتى عالم الملاحم الاسكندنافية ، وأحيانا صدف بالفعل للمرأة أن صنعت ظهورا لذهسها ، أحيانا كما فعلت سيية صلبة متماسكة مثلل غيوبدروك ، زوجمة وليم أوف أورانج ، التمي كانت قسادرة على الاحتفاظ بقلعة زوجها اثناء غيابه ، وتمكنت أن تعطبخ له ايضا وجبة عظيمة جدا لدى عودته من ميدان المعركة ، واحيانا كضحية غير سعيدة لحظوظ الحدرب ، مثل المسلناء أودى في ذشسيد رولاند ، وأحيانا مثل الملكة المسلمة برآميموند ، التي كانت امراة روحانية ، لكن بأ فق ضيق لتدرك فيه امكاناتها ، لكن لم تسلط أية انفعالات عاطفية قوية على هذه السمات الانثوية ، وكانت العلاقات التي تلامس شفاف القلب هي العلاقات التي تربط التابع بمدولاه والمقاتل برفيقه بالسلاح وصديقه ، وكانت الروابط فيما بين الجذود الأتباع قوية دوما ، ووضحت قوتها الفائقة عندما سـببت الحسرب الغياب عن المنزل لسنوات في وقت لم تتوفر فيه الرسائل أو وسائل الالتصال ، وامتلكت العلاقة فيما بين رولاند وأولفر البريق والعمـق والاخلاص في روابط الحب ، لكن بدون سوء نية أو انفعال عاطفيي حولها ، وبذل ذلك القرن جهده للتقليل من قيمــة العــلا قات البشرية الى حد أنه من الصعب ايجاد كلمة كافية وافية لوصف هذه العلاقات القوية من التعاطف والاعجاب والاخالص بين رجلين ، ان كلمة « صداقة » صـــفيرة وليس فيهــا مــايكفي مــن حرارة ، وعبارة « عبادة متبادلة البطولة » هي صغيرة أيضًا وجافة في نبرتها العالية

ولعل الشيء الأكثر اثارة بالنسبة لنا حولها هو أن نلاحظ أنه في الأحوال الجادة والرسمية ، كانت عبارة التخاطب والتشريف الفردية في الحزن والسرور وفي الغضب والهيام ، وفي القتال والموت هو دوما « سيدي اللطيف » رفيقي

# ٣ \_ التابعية الاقطاعية:

قام البناء الاجتماعي في العصر الاقطاعي على التابعية ، ورسا هذا \_ في جميع مستويات اصوله \_ على رباط شخصي للخدمات المتبادلة والحماية بين السيد وتابعه ، وتأكد بقسم وبطقوس اعطاء الولاء ، ووضع التابع يديه بين يدى السيد ، كما لو أنهما يصليان معا ، وتعهد مقسما أن يكون رجله طوال حياتهما ، وكان بعد ذلك يقبل الاثنان بعضهما بعضا على الفهم ، ومسن الواضعان كلا الدورين من الطقوس يرمزان ألى القايضة في العلاقات فهذا مساعبر عنه التشابك بالأيدي والخضوع والقبلة المتبادلة ، وبتعهد التابع في أن يكون مخلصا لسيده وأن يخدمه في مختلف الطرق والوسائل بما في ذلك ( ماهو رئيس بالنسبة لموضوعنا هنا ) واجب اللحاق به الي الحرب مع أكبر عدد ممكن من الرجال المسلحين جرى اختيارهم من بين أتباعه ، و فق ما توجب عليه تبعا لثروته ومرتبته ، وكان واجب السيد حماية تابعه في اثناء الحياة والانتقام له في حالة الموت ، وتحقيق العدل واقامته بينه وبين اتباعه ، والاحتفاظ به ومكافأته على خدماته ، وكان الاحتفاظ على ذوعين : وكان التابع يؤخسذ في النوع الأول الى مقسر سسكني السسيد ، حيث كان يسكن ، ويأكل ويلبس ويجهز بما يلزم على حساب السيد ، وشكل هذا الذوع من الاتباع حاشية السيد وأهل بيته أو عزبته ، واحتفظوا بعلاقة شــخصية خــاصة معــه ، وعرف الذوع الأخــر باسم « السكنية » حيث إعطى التابع مسكنا ، أي قطعة من الأرض ، كان من المتوقع أن ينفق على نفسه من بخلها ، ودعى تعداد الخدمات ، لاسسيما تعدادها على شكل منح مسن الأرض باسم « إقطاع » وهي كلمــة أعطـــت اســـمها للنظـــام الاقطاعي ، وأصبحت مع مرور الوقت هذه الاقطاعات وراثية ، انمار احتفظ بها في بداية الفترة الاقطاعية على شكل ايلاء ، وتستسل منح الاقطاع بمناولة اعطية ماأمام شهود ، وقد تكون هذه الأعطية صكا مكتوبا ، وغالبا ماتكون بعض الاعشاب مع جدورها أو حرزمة حصاد ، أو ( في حالة التعيين في مركز عسكري هام ) عصا صولجانا و علم ونرى في مخطوطة المانية للحمة رولاند صورة تمثال شارلمان وهو يناول رولاند علما وذلك كأمارة على اقطاعه تخوم اسبانيا ، ونلاحظ في نشيد رولاند أن الأمارة التي غالبا مساا ستخدمت لمنح اقصطاع أو تسايمه كانت قفازا • ( الأبيات ٢٨٢٧ \_ ٢٨٣٩ ).

## ٤ \_ العلامات والأمارات:

ولا شهد قديم جهدا، ويبدو انه كان لها مقصدان المفاق ، مشهد قديم جهدا، ويبدو انه كان لها مقصدان اساسيان ، اولهما اظهارها كنية على السلطة المعهودة الى انسان ما : جئت مهد عند الملك ، هددا همد و خساتمة (عصاه علمه علمه قفازه او اي شيء آخر) كبرهان على ذلك ، وكان هذا له عظيم الفائدة وعملي في مجتمع عرفدت قلة القراءة ، انما استخدمت أيضا بمثابة وسيلة للتأثير في ذلك المناسبة على ذاكرة ذوي العلاقة والحضور سواء ، وبالروح نفسها ، وبغية اثارة الشهود الشباب للاهتمام بأمر ما ، قدم لهم صناديق لطيفة اتوضع على الأنن ، لتدليل على أن ماسمعوه لن ينسوه بسرعة لتوضع على الأنن ، لتدليل على أن ماسمعوه لن ينسوه بسرعة ولعل تقديم القفاز قصد به أن يكون أمارة للتهيد رولاند كعلاقة على القبيل ، وجاء استخدام أمارة القفاز في نشيد رولاند كعلاقة على منح اقطاع كما رأينا من قبل ، وقدم القفاز والصولجان أثناء تعيين سنفير ما أو رسول ، وقدم شارلمان القوس الى رولاند عندما عينه أمرا لقوات المؤخرة .

# ٥ ـ الفروسية:

نجد من خلال شعر المُلحمة أن كلمتي « فارس وفروسية » لم تستخدم لتشير بالضرورة الى رجال رسموا بالسيف ليكونوا بشكل

رسمي اعضاء في منظمة للفروسية ، وعلى الرغم من اشتقاق الكلمتين من كلمة « فرس » فان أيا منهما لاتساوي بكل بساطة مانسميه الآن « خيال أو فارس » وصحيح أن الفارس دوما مقاتل له مطية ، لكن ليس كل مقاتل محمول هـو فارس ، ذلك أن السادة ، والسيرجندية وشطر كبير من أي جيش قد يزحفون نحو الحرب وهم على ظهـــور المطـايا ، وعلى ظهــورها يقــاتل أكثريتهم ، والعلامة المميزة الفسارس هسى جمعسة بين « فسسرس حربي ، وسلاح كامل ، وينبغى أن يكون السلاح متوائما مع ثـروة الرجل ومنزلته ، ويتكون السلاح بالعادة مسن خسونة فولانية ، وسابغة معدنية ( درعا كاملا من الزرد أو بنة مقواة بالصفائح الفولانية ) وترس ، ورمح وسيف ، واضيف أحيانا الى هذا هراوة معسدنية ، علمسا أنه لم يرد ذكرهسا في شسعر رولاند ، وكانت أسلحة المراتب الأدنى أخف مع سابغة من الجلد أو القماش المبطن ، وكانت خيولهم بالتالي أخف وأبنى متانة ، وبناء عليه عندما يتوجه اقطاعي كبير ندو معدركة ما ، سيسير خلفه فرسان مقره مع الاتباع الرئيسين في اقطاعيته ، وسيتبع هؤلاء بدورهم اتباعهم النين قسد يكون بعضهم في مسرتبة الفروسية ، وسيحاط الجميع باتباع مسن مسراتب ابنى نزولا الى الاعتان والفلاحين الملاكين النين توجب عليهم تابية الخصدمة عسكرية لصالح اللوردات بحكم كونهم من « رجالهم » وكانت الخدمات العسكرية المطلوبة من فلاحي الأرض محصورة حكما بعدة ايام من السنة ، مع الدفاع عن أراضي الموطسن ، وعندما باتت الأوضاع تتطلب حملات طويلة الأمد خارج الحدود ، توجب اعطاء المزيد من المشجعات ، والمحرضات ، وكان السيد مسؤولا بشكل دائم عن اطعام رجاله وتزويدهم بما يلزمهم في ساحات القتال ، وقد يقدم أحيانا على تدوزيع بعض الأعطيات النقسسدية أو العينية ، ولتعويض هذه الذفقات وسواها نظر الجميع من أعلى المراتب الى ابناها بشكل رئيس الى الحصص التي سينالونها مسن غنائم الحرب ، وكونت اسلحة القتلى والمبالغ المدفسوعة مسن فسداء الأسرى ، والجزية المفروضة على المغلوبين والثروات المنهوبة مسن

المدن ، مكافأة النصر ، وبما أن الحديث الآن عن الغنائم والاهتمام مركز عليها ( تصدرها الفضية والذهب والبسسة القتسال الصالحة ) كان على رأس الهدايا الثمينة التي عرضها مارسليون ( أسبود ودببسة وخيول ، وكلاب الصبيد ، وبغال محملة بالذهب ) ثمنا لابرام معاهدة سلام ، بيد أنه كان على رأس الكنوز جميعا شكة سلاح جاء وصفها بأنها حوت ( خوذات محلة بالذهب ، وسرج مطلي بالذهب وقربوسة من الفضة وسيوف رصبع قراب كل منها بالجواهر وهكذا دواليك )، وبصرف النظر عن الاشارات الى هذا كله ، أن النغمة العامة المنتشرة في شعر الملحمة مع سلوك جميع الشبخصيات ، اتسبحت بالفروسية ، واللامبالاة ، وتحكم بجميع المشاعر الاعمال العسكرية ، فما من واحد أضاع الوقت مدلما فعل مقاتلوا هومر دوما بالتوقف في وسط المعركة لينتزع جثة واحد من أعدائه ويجمع سلبه ، ويشهر المرء أنه وقف خلف بساطة المعركة ووحشيتها شعور دقيق بالتمسك باللياقة .

# ٦ \_ أحكام المعركة:

وقال الفارس الأبيض للفارس الأحمر: « طبعاً إنك سـتراعي أحكام المعركة » وقالت أليس تحــدث نفسها وهـي تـرقب القتال: « لعلك تتذكرين أن أحد الأحكام هـو انا ماضرب فارس فارسا آخر يسقطه عن ظهر حصانه ، وانا أخطأه عليه أن يؤرجع نفسه من جانب الى آخر »، وكان حظ الفارس في القـرن الحادي عشر اثناء المعركة سيئا ، وقيل له : « انا أربت البقاء حيا ، من أهم الأمور التي عليك مراعاتها هـي أن تبقـى فــرسك واقفـا على رجلية ، وأن تبقى أنت نفسك على ظهره ، فإنا ماألقيت أرضا ، أو سقطت ستواجه مخاطر عظيمة ، فاما ستجر الى الموت جـرا ، أو ستذفد رقبتك على أيدي أي رجل مسلح يصـدف أن يراك » وصـمم السرج في العصـور الوسـطى على أسـاس أن يكون له أحــزمة

قوية ، وأن يكون وسطه عبارة عن مقعد مبطن أمامه قربوس مرتفع وخلفه واحد آخر ، من أجل أبقاء الفارس ثابتًا في مكانه ، ويختلف هذا السرج عن سرج السباق الحديث الذي يمكن الفارس مسن الانزلاق بسهولة من على ظهر حصانه اذا ماكبا على الأرض ، وذكر الشاعر بشكل واضح ( الأبيات ٢٠٣١ \_ ٢٠٣٤ ) أنه عندما فقد رولاند وعيه وهو في سرجه على ظهر حصانه نتيجة الألم ونزف دمه « كان حدما سيسقط ، لكنه بقسي منتصب عليه بفضل الاحسازمة ، وقيل الفسارس: « إذا مسافتك طعنة رمسم إلى الخلف ، ستجد نفسك مسنودا بقربوس السرج الخلفي ، واذا ماجعلتك ضربة شديدة بالسيف تنبطح على رقبة الفسرس ، أمسك بقربوس السرج الأمامي ، ذلك أن انزياحك عن سرح فرسك هو الطامة الكبرى ، لأنه سيقودك حتما للسقوط على الأرض ، ووقع هذا الحادث مرتين في ملحمة رولاند ، لكن كان ذلك في كلتا الحالتين اثناء مبارزة فربية ، ولحسن الحفظ انزلق الفارسان في وقدت واحد ، لهذا امثلكا الوقت والكان ليعودا الى وضعهما السابق ومن ثم متابعة النزال.

وعلى كل حال يمكننا أن نستخرج بعض أحكام \_ أو لنقل بعض أسس \_ المعركة التي السمت بها المبارزات في الملحمة ، ولابسد هنا من ترك بعض المساحة لأسلوب الشعر ، لكن الخطوط العامة مرجح أنها قامت على الممارسات الفعلية ، وكان القتال الذي يأخذ مداه الكامل يسير نظريا على ستة مراحل :

۱ التحدي : عندما يلتقي المتبارزان وجهنا لوجه ، ويسهبق المنازلة تهديدات واهسانات ( انظسد على سسبيل المشسال الأبيات : ١٢٣٨ \_ ١٢٤٢ )

٢ \_ المبارزة بالرماح :

استخدم المتبارزون في ملحمة رولاند الرمح وفق ماعرف بالطريقة الحديثة ، وهي أن يجري تثبيت الرمح تحت الذراع الأيمن بكل

قوة ، وأن يسدد في الوقت نفسه نحو صدر الخصم أو خوذته ، وكان الهدف أما خرق صدره أو اقتلاعه من على سرجه بفعل وزن الرمح وسرعة اندفاع الحصان ، ونجد على سجادة بايو التي تعدود الى فترة ملحمة رولاند نفسها تقريبا ، الفرسان يستخدمون الطريقتين الحديثة والقديمة معا ، فقد صدور بعض الفرسان وهم يحملون رماحهم فوق رؤوسهم وبذلك استخدموا الرمح كسلاح رمي ، ويلاحظ أن الرماح التي استخدمت للرمي كانت قناة كل منها بسيطة بدون زينة ، بينما زينت التي استخدمت في الطريقة الصديثة بعلم مثلث الشكل صغير أو بريشة أثبتت تحت السنان ، تماما مثلما جاء الوصليدة في رولاند (على سلمسليل المنان ، تماما مثلما جاء الوسليلة الوسليلة في رولاند (على سلمسليل المنان ، تماما مثلما بالما الوسليلة الوسليلة في رولاند (على سلمسليل المنان ، تماما مثلما باء الوسليلة : ١٩٧٨ ، ١٥٧٩ ، الخ )

#### ٣ ــ الايارزة بالسيف :

#### 1 \_ على ظهور الخيل:

اذا انقصفت الرماح بدون نتيجة حاسمة ، ولم يتوفر تابع التزويد برماح جديدة ، يشهر المتبارزان سيفيهما ويتابعان القتال ، وكان السلاح في تلك الأونة سلاحا للاستخدام بيد واحدة ، لكن لم يكن امرا شاذا أن يؤخذ باليدين لتوجيه ضربات قاسية جدا ، ووقتها يرخي زمام فرسه ، ويترك فرسه المدرب يقوم بواجبه ، واستخدم حد السيف ولم يعتمد على رأسه ، وتوجب توجيه الضربات على رأس الخصم ، وإذا ما تفادى الرأس الضربة ، أو صدتها الخونة قد تنزل الى الكتف فتحدث جرحا مميتا يعطل الذراع الأيمن ، أو كما حدث عندما تمكن رولاند من قصطع يد مسارسليون اليمنى عند مفصلها ، فعطله عن متابعة القتال ( البيتان : ١٩٠٣ – ١٩٠٣)

# ب - المبارزة بالسيف على الأقدام:

اذا ماتزجل المتبارزان وتمكنا من الوقوف على أقدامهما يتابعان القتال بالسيف مترجلين وفق طريقة الطعن والضرب نفسها .

#### ٤ \_ الدعوة المتبادلة للاستسلام:

غالبا مايحدث في المبارزة الفردية الطويلة ، كالتي قامت بين شارلمان وباليفانت ( الأبيات ٢٥٦٤ ـ ٣٦٢٤ ) أو بالاحتكام الرسمي بوساطة محنة القتال كمساحدث بين ثيري وبينابال ( الأبيات ٣٨٧٣ ـ ٣٩٣٠ ) ، وقفة لاساترداد الأنفاس ، ويحق في تلك اللحظة أن يدعو كل مبارز الأخر الى الاستسلام حسب شروط ، وإذا مارفض كلاهما يتابعان القتال حتى يموت أحدهما .

#### ٥ \_ ضربة الموت:

عندما يفقد أحد المتبارزين سلاحه أو يتعسطل عن متسابعة القتال ، أما أن يدعوه المنتصر الى الاستسلام والأسر ، أو يوجه اليه ضربة الموت ، وأعلن في رولاند (البيت ١٨٨٦) وجوب القتل وعدم أخذ أسرى .

#### ٦ - مباهاة المنتصر وافتخاره:

بعد قتلك لعدوك ، ستتولى تشجيع نفسك ورجالك بكيل السباب والشتائم الى الجسد الميت ، وصحيح أن هذه العادة لاتتماشى كليا مع صدورة الفروسية لدى الانكليز ، لكنها كانت جزءا من الاجراءات الصحيحة في جميع الملاحم المبكرة ، فعند هـومر غالبا ماجاءت المباهاة على شاكلة التحدي وعرضت في خطاب طويل محكم الصنعة ، وكقاعدة يتكون الخطاب في رولاند من بيت او ما يشبه ذلك ، وقد لايتجاوز القول : « خذ ذلك ، انت يا ... » وهذا مسموح به حتى في المعايير المعاصرة في مثل هذه المبارزات الحامية ( انظر على سبيل المثال الأبيات ١٢٣٢ ، ١٢٥٧ ، ١٢٩٧ ) .

وغني عن القول أنه اعتبر عملا خيانيا وليس من أخللاق الفروسية مهاجمة انسان من خلفه ، ولم يدع الشاعر أولفر رفيق رولاند ، والبطل الذي لانظير يموت في قتال مباشر ، بل جعله يقتل بضربة قذرة من هذا الذوع ( البيت ١٤٩٥ )

#### ٧ ـ التنشئة والمرافقة:

كان هناك فوق وأعلى من رباط التابعية العام ايضا الرابط الخاص الذي ربط رجلا بسيد تربي معه ونشأ ، أو الذي ربط سيدا بمرافقه ، وقضت العادات القديمة بإرسال ولد من أسرة كريمية ليتربى ويذشا ويرعى في بيت سيد رفيع المقام ، ويتلقى هناك مايحتاجه من تعليم وثقافة ، ويتعلم الأخلاق الجيدة ويدرب على استخدام السلاح ، والرياضة والفروسية ، وإذا حدث وتربي صبيان هكذا وذشآ معا في الجد واللعب ، سيغدوان صديقان من نوع خاص أو لذقل رفيقين ، وسييستمر هنذا التقارب مسم تنافس الأصدقاء وسيتطور مع تقسدم الحياة ، وكان التعساطف بين الرفاق ، أو بين السيد والفتى الذي تدربي وذشا في بيته قدوية جدا ، وغالبا ماغطت علاقات القرابة بالدم ، وهدكذا نسدمم عن « العرزاب الشباب » في بيت شارلان « النين دعاهسم بأبنائه »، ونرى كيف مضى تفكير رولاند ساعة مسوته فقسط نحو « الرجال في صدفه » بل أيضا نحو « سيده شارلمان الذي رعاه وربـــاه منذ أن كان صـــبيا » ، وبشـــكل خـــاص نحو « رفيقه » أولفر ، وسنلاحظ ايضا أن كل واحد من الاتـراب الاثنى عشر كان له « رسيقه » ولذلك غالبا وردت الاسماء بشكل مزدوج : غيرين وغيرير ، ايفز وايفوز ، أوثون وبيرنغر ، أدسيس وسانسون يبدو أن الزوج المتبقى جيرارد أوف روسيلون وانغلر أوف بوردو ازدواجا معا من خلال المرافقة ، ولهنذا لم يرد ذكرهمنا بشكل خاص ، ولعل ذلك ايضا بسبب أن جيرا رد عرض بمثابة رجل عجوز

### ٨ \_ الخيول والسيوف:

لعله ليس مسن الضروري كثيرا اظهسار أهمية الخيول الجيدة والسيوف الماضية ولا الالحاح على العواطف تجاههم مسع مسراعاة هذه الممتلكات الثمينة والعناية بها ، وهسذا ليس بغسريب فعليهما اعتمدت سمعة الرجل المقاتل وحياته ، وكان فقدان أحسدهما معناه كارثة حقيقية وأن نرى وقوع أحدهما بيد العدو فذلك يسسبب العسار

#### - 5113 -

والشعور بالاسى ، ومنحت السيوف والخيول المتميزة اسماء تشرفها وترفع من قدرها ، ونلاحظ أن الأمير المسلم باليغانت قد منح سيفه اسما حتى لايبدو بحال من الأحوال أقل منزلة من سسيف شسارلمان وسيمر بنا في نص رولاند اسماء العديد من السيوف المسيحية والاسلامية .

# ذشيد رولاند

١ \_ قارله الملك \_ اميراطورنا شارلمان أمضى سبع سنين طوال كاملة مسافرا في اسبانيا استولى على الأراضى المرتفعة بعيدا حتى ميان ما من قلعة أمكنها الوقوف في وجهه أو مدينة أو أسوار تركت له الا واقتحمها باستثناء سرقسطة في موقعها الجبلي المرتفع يحكمها مارسليون الذي يكره اسم الرب إنه يطيع مهوند ولأبولو يصلى لن ينجو من الدمار الذي ينتظره ٢ ــ ١ قام مارسليون في بلدة سرقسطة وبحث عن حديقة ليقيم فيها ظلته وأقامها على دكة رخامية لامعة ووقف حوله والتف حول علمه عشرون ألفا من اتباعه والمثول في حضرته استدعى قادته وأمراء جيشه اصغو الى ايها السادة \_ إن ما أزعجنا وأضر بنا الامبراطور شارل المرتدي لتاج فرنسا الجميل هاجم بلادنا بهدف الاستيلاء على ثرواتنا ليس لدى ما يكفى من الحشود لمنازلته أنا لم أجد قوة كافية لطرد قواته أيها الرجال العقلاء أشيروا على الآن ابقوا على حياتي واحفظوا لي شهرتي ما من مسلم تفوه ببنت شفه حتى تكلم بلانكاندرين سيد فالفوندا ٣ \_ كان بـــــلانكاندرين حــــكيما وســـــط حشـــــد المسلمين ( ۲۲ ـ ۲۶ ) وبالشجاعة كان فارسا قويا ومقداما ولائقا بالعقل لتقديم المشورة الى سيده وقال الملك: لا تخشى شيئا ولا يدخلك الفزع بل أرسل الى شارلان المتكبر والغاضب

خدماتك المخلصة وعرضا بصداقة مستقبلية وعده بأسود ودببة وكلاب صيد وسبعمائة جمل وألف صقر مدرب وأربعمائة بغل محملة بالذهب وكذوز الفضة وخمسين عربة تشكل قطار عربات وبهذا سيمكنه اعطاء عساكره هدايا ثمينة وقل: يكفيك ما قمت به من حرب في هذه الأرض الى اكس في فردسا دعه يعود ثانية الى وطنة ويوم عيد القديس ميخائيل الحق به الى بلاطة وهناك ستقدم طاعتك للقانون المسيحي وكن من رجاله بالايمان والعهد والميثاق وإذا ما طالب برهائن ليطمئن أعطه ربما عشرة أو عشرين واذا كان مفيدا سنبعث بأولاينا النين ولدوا من زوجاتنا سأرسل بابنى مع أنه سيموت لذلك الأفضل كثيرا أن تسقط رؤوسهم من أن دفقد شرفنا وأملاكنا وكل شيء وأن نصبح مدقعين متسولين ٤ \_ وقال بلانكاندرين :« أنا أقسم بيميني ( ٤٧ \_ ٧٥ ) وبلحيتي التي ترتعش حول حضني سترى بالحال حشد الفردسيين يتبدد سيعودون مسرعين نحو موطنهم فردسا أرضهم ومحلهم وعندما سيستقر كل واحد مع أحبائه من جبيد سيتخذ شارل مقامه في بيعته في اكس وسيقيم هناك احتفالا عظيما يوم القديس ميخائيل سيمضى الوقت وستمر الساعات ما من اخبار عنا ، ما من رسائل منا سيستلم الملك سريع الغضب في قلبه حقد وحشى سيقطع رؤوسنا ويفصلها بضربة فأس الأفضل سقوط رؤوسهم في أحضانهم

من أن تسقط اسبانيا الجميلة وتذهب من بين ايبينا وسنعاني من خسائر مروعة ومن المأسى وقال بلانكاندرين : « في ذلك شيء من الصحة » ٥ \_ وأنهى الملك مارسيل النقاش واستدعى للمثول أمامه كلارين البلاغاتي واسترامارين ويودروبين صديقه وغارارن ذي اللحية الطويلة واسمه برايامون وما كنير وعمه ماتثاي وجوهون من وراء البحار ومالاباين وبلانكاندرين ، وصنع هؤلاء العشرة الحكاية كاذوا شجعان بلانظير واليهم توجه بالخطاب قائلا: أيها السادة ، سادتي توجهوا الى شارلمان الذي يلقى الحصار على قرطبة يريد الاستيلاء على المدينة ليحمل كل مذكم بيده غصن زيتون وليظهره عيانا فالخضوع والسلم يظهران بهذه الطريقة إذا ما نجحت جهودكم في اعداد هذه المعاهدة سأعطيكم ذهبا وفضة بأوزان مفيدة وأراضي واقطاعات بقدر ما يتمناه القلب ( ٧٦ - ١٠٠ ) وأجاب العشرة سيكون ذلك كثيرا ومرضيا ٦ \_ وأنهى الملك مارسيل مؤتمره وقال لرجاله: سادتي اذهبوا بسرعة احملوا في ايديكم أغصانا من شجر الزيدون وفي سبيلى اطلبوا من الملك شارلمان من أجل الرب أن يظهر الرأفة بحوى وقولوا صدقا لن يمضي هذا الشهر قبل أن يراني قاصدا اياه اقود معى الفا من الاتباع عندها هناك سأتلقى شريعة المسيح ويإيمان وحب سأكون تابعا له سأرسل اليه رهائني إن كان هذا يرضيه ثم قال بلانكاندرين: تأكدوا ن استجابته لرجائي ٧ ـ وطلب مارسيلون احضار عشرة من البغال بيضاء كالثلج ( هدية أرسلها من قبل ملك سواتيليا ) سروجهم من فضة واعنتهم جميعا من ذهب واعتلى الآن ظهورهم الرجال النين كاذوا على نية الذهاب كلهم حمل في يده غصن زيتون وقدموا على شارلمان المتملك لفرنسا وبطريقة ماغرروا به فهذا ما كان مقدرا ٨ ـ كان الامدراطور شارلمان مسرورا مليئا بالبشر سقطت قرطبة ، أسوارها الخارجية خرقت المجانيق دمرت الأبراج. واحالتها الى ركام آلت الغنائم الثمينة الى جميع فرسانه ذهب وفضة ومعدات حربية ثمينة لم يعد في المدينة أحد من المسلمين ( ١٠١ \_ ١٢٩ ) فالذي لم يذبح تحول الى المسيحية رعبا وخوفا وجاس الامبراطور في حديقة في الجوار ومن حوله رولاند وأولفر والدوق سمسون وأنسيس الشجاع وغودفرى دى أنجو حامل علم الملك وغيرين ايضا ومعه غيريير أيضا وحيث هؤلاء كان هناك أخوة كثيرون خمسون ألفا كاملة من فرنسا الجميلة والعزيزة على زرابي بيضاء جلس هؤلاء الأتراب النبلاء وقدم الصرافون الداما والشطرنج واحتفظوا بهما لتسلية الشيوخ من البارونات وتسلى العزاب الشبان بالسيف والرمح تحت صدوبرة الى جانب شجرة عليق قام سرير من الذهب الأحمر الخاص بجلال جاس ملك فرنسا الجميلة شعر راسه ابيض ولحيته فضية جسمه نبيل مظهرة مخيف

إذا ما قصده قاصد لاحاجة للقول: انتبه هنا عن بعد ترجل الرسل عن ظهور مهورهم احسنوا صنعا فحيوه بمظاهر الحب والاخلاص ٩ ـ أمامهم جميعا تقدم بلانكاندرين ووةف وحيا الملك : أضفى الرب نعمته عليك الرب سبحانه الحقيق بالعبادة هكذا تكلم الملك مارسليون العظيم في حكمه كثيرا ما تعلم العناية بالايمان والصدق اليك وارضاء لك سيرسل الآن ثرواته أسود ودببة وأعداد غير قليلة من كلاب الصيد بمقاودها وسبعمائة جمل والف صقر مدرب وذهب وفضة حماوا على أربعمائة بغل ( ١٣٠ ـ ١٥٣ ) قطار من خمسين عربة لنقل وتخزين ما يكفى من الذقود الذهبية الجيدة منها ستدفع لجندك كما تريد لقد أقمت طويلا في هذه البلاد لاتعاسنا عد الى اكس في فردسا تلبية لمطلبنا الى هناك من المؤكد سيتبعك مولاى وسيكون رجلك بالايمان والاخلاص ومملكته كلها سيحتفظ بها اقطاعا من يدك وبيدين رفعهما الامبراطور نحو الرب مستلهما ثم طأطأ رأسه مفكرا ١٠ \_ ولوقت طويل مكث الامبراطور يحدق نحو الأرض فهو لم يكن رجلا يتسرع في اجاباته بل اعتاد أن يتكلم بعد مشاورات طويلة وعندما نظر نحو الأعلى كانت نظراته صاقبة وعالية وقال للرسل: كلامكم جميل وجيد ومع ذلك إن الملك مارسيل عدو لي وعدوي في كُل ما تفوهتم وعرضتموه علي لا أجد ما أدّق به وأعول عليه

لتأكيد هذا وضمانه أجاب المسلم سنعد عشرة رهائن أو خمس عشرة أو عشرين واحدا منهم ابنى سأرسله برغم خوفي عليه من الموت أخرون أيضا نبلاء أقسم سيكونوا لديك عندما ستحذفل في قصرك العظيم بعيد القديس ميخائيل الكبير أوف بيرل على الشاطيء سيلحق بك ، على هذا يمكنك أن تعود وفي هذه الحمامات التي أعدها لك الرب بقدرته (١٥٤ - ١٧٠) سيتدول الى المسيحية وهناك سيعمد وقال شارلمان : وقتها يمكن أن يبقى نفسه خيا ١١ ـ كان المساء جميلا واشرقت الشمس بجلاء بالحال أرسل الملك شارلمان البغال البيض العشرة الى الحظيرة في الحديقة الكبرى أمر الرجال بنصب خيمة للرسل العشرة كي يقيموا مع اثنى عشر من السيرجانتية لتلبية جميع مطالبهم وأمضوا الليل هناك حتى انبلاج ضوء الصباح ونهض الامبراطور الآن من فراشه مبكرا وفي القداس والتراتيل قدم صلواته ثم توجه الملك ندو شجرة صنوبر والى هناك دعا باروناته لعقد اجتماع وتبعا للنصيحة الفرنسية سار، ولها استجاب دوما ١٢ ـ ومضى الامبراطور ليجلس تحت شجرة صدوبرطويلة وللاجتماع به دعا باروناته: الدوق اوغيير وبرئيس الأساقفة توربين التقى ورتشارد العجوز وحفيده هنري ( ۱۷۱ ـ ۱۹۰ ) والكونت أسلين شجاع غاسكوني ومايلز وابن عمه اللورد تيبولد أوف رايمز وأيضا غييرن وكذلك حضر غيريير وجاء الكونت رولاند ومعه جاء البقية وأوافر النبيل والجيد وقت الحاجة

وجميع فرنسيو فرنسا وربما كانوا الفا أو أكثر وغاذاون ذاك الذي حاك المؤامرة هكذا بدأ ذلك الاجتماع الذي وصل الى تلك النتائج المحزنة ١٣ \_ وبدأ الامبراطور شارلمان بقوله :أيها البارونات سادتي من عند الملك مارسيل ، جاء رسل ، يذشدون السلم وعرض على منحى عطايا عظيمة من الأسود والدببة وكلاب الصيد المقودة وسبعمائة جمل وصقور مدربة شجاعة واربعمائة بغل محملة بالذهب العربي وخمسين عربة محملة بشكل جيد مقطورة الى بعضها لكنه يستعجل الآن ذهابي الى قصري في اكس وهناك سيغير ايمانه الى ايمان أكثر فائدة سيصبح مسيحيا وسيعتبرني قائده لكن ماهى مقاصده الحقيقية ؟ هذا ما لا أستطيع الاجابة عليه وقال الفرنسيون جميعا: الأحسن أن ذكون حذرين ١٤ \_ وماأن أنهى الامبراطور شارلمان خطابه حتى رفض الكونت رولاند بحدة وسارع بالمعارضة بانبعاثه واقفا على قدميه وقال الماك : لإتثق بمارسيل مطلقا ( ١٩٦ – ٢٢٥ ) لقد مضى على وجودنا في ارض اسبانيا سبع سنين طوال لقد حصلت لك على كل من ذوبل ووكوميبلز واستوليت على فالتيرنا وحزت على أرض الصنوبر وعلى بالاغيت واشبيلية وطليطلة ثم اقترف مارسيل عملا خيانيا عظيما وأرسل رسله وعددهم خمسة عشر ويحمل كل منهم غصن شجرة زيتون وبكلمات طيبة يذشدون مذكم السلام ثم كان أن سألتم السابة الفرنسيين عن رأيهم لقد أعطوك نصيحة حمقاء حقا لقد أرسلت الى المسلمين كونتين من حاشيتك - 2177 -

باسان كان الأول وباسيل كان الآخر لقد قطع راسيهما على رابية دون هاليتايل هذه الحرب التي بدأت أججها ولاتوقفها والى سرقسطة قد حشودك الى الوغى أمض حياتك ، أن اقتضى الحال ، في الحصار انتقم الرجلين من الخائن الذي سفك دمهما ١٥ ... وجاس الامبراطور شارلمان ساكنا مطرق الرأس متفكرا وحرك لحيته وشاربيه بكل لطف ولم يرد على ابن أخته لابخير ولابشر ولازم الفردسيون الصمت ، باستثناء غاذلون وحده هب واقفا والى حضرة شارلمان تقدم وقال للملك : لاتثق بهذا الفتى الثرثار ولابي ايضا ، وابحث عن مصالحك فقط ان كان الملك مارسيل قد أخبرك بوساطة رسله أنه سيضع يده في يدك ويعطيك العهد والميثاق بالولاء لك ويحكم اسبانيا كلها باسمك ووفقا لرغباتك والأيمان الذى نتبعه سيقبله الرجل الذي طالبك بعدم القبول ارفضه ( ٢٢٦ - ٢٥١ ) لاتهتم سيدى بالموت الذي يهدينا به لايصع أن يتعجرف المستشارون ويركبوا رؤوسهم ودعنا نصغي الى الرجال الحكماء وألا نستمع الى الحمقى ١٦ \_ وانتصب نايمون في هذه اللحظة أمامهم جميعا لم ير تابع قط أفضل منه بالقاعة وقال للملك : حسنا مولاي هل استمعت الحجج التي عرضها الكونت غاذاون فيها ثقل وعليك الاهتمام بها الملك مارسيل هزم في الحرب وانتزعنا منه قلاعه وحصونه وبالمحانيق دمرت اسواره لقد أحرقت مدنه وجيوشه أبدت

جاءك الآن ناشدا رحمتك انه لاثم عظیم مضایقته اکثر ولأنه سيقدم رهائن تؤكد حسن ايمانه علينا الاسراع بايقاف هذه الحرب الكبيرة وردد الفرنسيون جميعا: لقد تكلم الدوق كما ينبغي ۱۷ ـ أيها البارونات ، سادتي ، من سنرسل فورا الى سرقسطة الى الملك مارسليون ؟ أنا سأذهب ، اذا سمحت ، قال نايمون لهذا امنحنى القفاز والصولجان أنت أحكم حكمائى - هكذا أجاب الملك بفخار والآن بحق لحيتى ووجنتاى وذقنى الحوامل لها لن نجشمك السفر لمدة اثنى عشر شهرا طويلا لذلك ، اجلس ، لأننا لم نستدعك ۱۸ \_ أيها البـارونات ، سـادتى ، مـسن ســنرسل مذکم ( ۲۵۲ \_ ۲۷۲ ) الى سرقسطة ، الى الملك المسلم ؟ أنا أن كنت للمهمة أصلح ، قال رولاند لن دّكون أنت ، أوضيح أولفر : أنت انفعالي وعنيد في أعمالك أنا عندي أرض أنت أعطيتنيها اقطاعا ان سمح الملك أنا سأقوم بهذه المهمة ورد الملك: اصمتا أنتما هناك لاأنت ولاهو سيخطو خطوة على ذلك الطريق بحق لحيتى هذه ذات المرأى الفضي لن اسمى ايا من الاتراب الاثني عشر حتى لاابكيه ولم يقل الفرنسيون شيئا ووقفوا مصعوقين صامتين ١٩ ـ ثم نهض من بين صدفوفهم توربين أوف ايمز وقال للملك : دع باروناتك الفرنسيين يرتاحون لقد مضى على وجودهم في هذه الأرض سبع سنين طوال فيها عادوا كثيرا من الخوف والمتاعب

أرجوك ياسيدي ، أعطني \_ بناء عليه \_ الصولجان والقفاز سأقصد مسلم الأنداس وأراه وفي نظراته سأقرأ مقاصده وبمظهر غاضب أجابه الامبراطور: على ذلك السجادة البيضاء اجلس وابق دونما حركة وأيضا أقول: الزم الصمت حتى آمرك بالكلام ٢٠ \_ قال الامبراطور: عصبتي من الأحرار والفرسان تعالوا واختاروا لي واحدا من بارونات أرضي ليحمل رسالتي ويضعها في يد الملك مارسليون ليحمل رسالتي ويضعها في يد الملك مارسليون وتكلم رولاند فقال: غانلون زوج أمي ، ياسيدي هيو الرجل ( ٢٧٧ \_ ٣٠٢ )

وقال الفرنسيون جميعا: في الحقيقة هو الأكثر جدارة اذا لم تختره لن تجد له نظيرا وانفجر الكونت غاذلون مغضبا غضبا عظيما وتنهد مغضبا واشدة ذلك مال نحو الخلف ووةف أمامهم بردائه الحريرى المشوق عيناه تبرقان ، مظهره مظهر سمو وكبرياء قوامه رشيق وعرض صدره كبير الأتراب كلهم حدةوا به فقد كان شكله شكلا عظيما وقال لرولاند: أحمق ، مالذي جعلك أحمقا أنا مولاك وزوج أمك ، وهاؤلاء جميعا يعرفون من أنا وأنت سميتنى لأقصد معسكر مارسليون اذا ما قدر الرب العظيم أن أعود من هناك سأنزل بك فوق ماتستحق وأدمرك ورد رولاند : هذا كله تبجح وادعاء التهديد لايخيفني ، والعالم كله يعرف ذلك لحمل هذه الرسالة نحتاج الى رجل جيد أنا سآخذ مكانك لو أن الملك أنن ٢١ ـ قال غاذلون : مكانى لن تأخذه

انت است تابعا لى وأنا است مولاك شارلان أمرني وخدمة له أنا مطيع سأقصد مارسيل لألقاه عند أبواب سرقسطة وهناك سأحيك مؤامرة مميتة ان لم أجد مذفذا لاطفاء غضبي اللامحدود ماأن سمعه رولاند حتى ضحك في وجهه مبالاة ( ۳۰۳ \_ ۲۲۸ ) كاد يذفجر من غضبه وانزعاجه وكاد أن يخرج من عقله وأخير الكونت: أنا لاأحيك ، لاأنا ... وأنت تسلطت على بظلم وارغام أيها الامبراطور العادل ، هنا أنا أقف أمام ناظريك جاهزا لصنع كل ماتراه صحيحا ٢٣ ـ الى سرةسطة أرى ان على المضاء لاعودة لى من ذلك الرحلة الى هنا أعتقد أذك ستعد زوجتى بمثابة أخت لك لقد ولدت لى صبيا هو الأجمل والأفضل بين الأولاد بلدوین (قال هو) وبطلا سیکون له أترك أراضي وماأمدلك لن أراه ثانية ، سيدى اعتن بقريبك وقال شارلمان : قلبك في جوفك رقيق جدا عليك الذهاب الآن ، لأنه مع ذلك أنا أمرك ٢٤ ـ ثم قال الملك: قف أمامى ياغانلون هاك تسلم من يدى القفاز والصولجان لقد سمعت الفردسيين \_ أنت الرجل الذي يريدون وقال غاذاون : مولاي رولاند اقترف بحقى هذا الخطأ أنا لن أحبه طوال حياتي ولاأولفر صديقه ورفيقه الحميم

ولاالأتراب الاثنى عشر النين عليهم يعتمد سيدى : بحضورك أنا أتحداهم جميعا عندها قال الملك: أن انفعالاتك عالية جدا آمرك بالذهاب وماعليك الا بالرحيل حسنا أنا يمـــكنني الذهـــاب ، انمـــا بــدون حراسة ( ۳۲۹ \_ 337 ) فكهذا كان باسيل ، وكذلك باسان ، الرب يعلم ٢٥ \_ وناوله الملك قفاز يده اليمني مرغم سيكون الكونت غاذلون على قطع مئات الأميال عندما تناول القفاز ، وقع في التراب فصرخ الفرنسيون جميعا على الفور: ياالهي ، ماهذا ؟ لاشك أن هذه الرسالة ستحمل لنا سوء الحظ وقال غاذاون : سيدى ان تابث حتى تعلم ذلك ٢٦ ـ سيدى إئنن بالذهاب من هنا الى هناك طالما على الذهاب ، فلا يذفع الانتظار وقال الملك: امض، بانن يسوع وأننى وبيمناه حاله ، وبها وسمه ولتيسير أموره أعطاه رسالة وصولجانا ٢٧ ـ وبادر الكونت غانلون الى مقره مسرعا ومن بين صفوف اتباعه بدأ يبحث عن خيرة من يخدمه ويلبي حاجاته ( ٣٤٥ \_ ٣٧٢ ) وربط مهمازيه الذهبيين على عقبيه وشد على وسطه مورغليز سيفه الفولاذي وامتطى ظهر مهره تاشيبرون وحمل عمه غوذمير ركابيه ثم لك أن تتصور عددا كبيرا من الفرسان الشجعان يبكون ويقولون له: واحسرتاه على فقدان شجاعتك كنت في بلاط الملك منذ سنين طوال تابعا نبيلا بتقدير الجميع الذي سماك القيام بهذه المهمة الكبيرة

شارلمان ذفسه لن يحميه ولن يغطيه ماكان رولاند محقا في حياكة هذه الخطة لانك رجلا جئت من أصل نبيل ثم قالوا: مولای خننا معك ، نرجوك واجاب غاذلون :« الرب يحظر وقوع ذلك خير أن أموت وحيدا من أن يقتل معى بعض خيرة الفرسان أيها السادة ستعودون قريبا الى فرنسا الجميلة باسمى قدموا التحيات لزوجتي والى بينابل صديقي وتربي والى بلدوين ابنى الذي تعرفون جيدا ، أمالي نحوه ستساعدونه وستقبلونه سيدا لكم ثم انطاق وأخذ طريقه مسافرا ۲۸ ــ وامتطى الكونت غانلون مهره تحت شجرة زيتون عالية ومالبث أن لحق بالسفراء المسلمين في الوقت المناسب وتراجع بلاذكاندرين ومن ثم قام بمسايرته وشرعا الآن يتحادثان بمكر وقال بلاذكاندرين: شارلمان محارب رائع على بيولا استولى وعلى كالبريا ايضا والى انكلترا عبر فوق أمواج البحر المالح ولصالح القديس بطرس جبى جزية الجزيرة ( ٣٧٣ - ٣٩٦ ) مالذي يريده هنا من حربه داخل حدودنا ؟ وأجابه الكونت غاذلون : هكذا ينال سروره في العالم أجمع لن تجد نظيرا له ٢٩ \_ وقال بلانكاندرين : الفرنسيون قوم محترمون ومع هذا يسيدون الى مولاهم فهؤلاء الأمراء والكونتات عندما اشاروا عليه بهذا العمل سارعوا بالحاق الضرر به وبآخرين وقال غاذاون مامن أحد آثر مثل هذه الكلمات المريبة باستثناء رولاند وحده الذى سينال جزاءه كأسوأ مايكون تمعن الآن ، كان الامبراطور جالسا يتحدث تحت ظل لطيف

واذا بابن أخته قادما في ثيابه الملكية متحمسا يحمل غنائمه التي عاد بها من كاركاسون حمل رولاند بيده أرفع الجوائز وعرضها على عمه قائلا : خذها مولاى العادل التيجان التي أعطيك تيجان ماوك الأرض جميعا مؤكد في يوم من الأيام سيؤنيه كبرياؤه خطر الموت المحتم يقترب منه يوما تاو آخر لو أن أحدا قتله لأمكن تحصيل بعض السلام ٣٠ ـ قال بلانكاندرين : شرور رولاند وأثامه على هذا يريد شعوب الأرض كلها أن تقتتل وأن تقع كل أرض مرغمة تحت نيره من الذي أمره وأمده بسلاحه وقوته وأجاب غاذلون : لقد تأمر على الفرنسيين هم لم يخذاوه قط وهم يحبونه حبا جما ( ٣٩٧ - ٢٢٤ ) فضة وذهبا يعطيهم بلا مقدار وخيولا وبغالا وحريرا ويمدهم بالمعدات وكل مايريده الامبراطور يؤمنه له وهو سيستولى له على الأرضى فيما بين الشرق والغرب ٣١ ــ وتساير غاذاون مع بلانكاندرين ذلك اليوم طويلا حتى تعهد كل واحد منهما للآخر بالصدق والايمان واتفقا على ايجاد الوسائل لقتل الكونت رولاند وتسايرا طويلا وانتقلا من درب الى طريق الى سرقسطة وعلى مقربة من شجرة طقسوس القيا عصا الترحال

وفي ظل شجرة صدوبر تحتها نصب سرير قد لف بثوب من حرير الاسكندرية عليه جلس الملك المسؤول عن حكم اسبانيا ومن حوله اصطف عشرون الفا من المسلمين لم يتفوه أيا منهم بكلمة واحدة

كلهم انتظر بلهفة سماع الأخبار والى حضرته وصل غاذاون وبلانكاندرين ٣٢ \_ وتقدم بالانكاندرين على غانلون وبيده امسك الكونت غانلون وخاطب الملك قائلا : مولاى ، وقيت ، بحق مهوند وبحق أبولو الذي نمجد عقيدته المباركة أعطينا رسالتك الى شارلمان بكل مافيها رفع يداه عاليا نحو السماء وحمد ربه ، وبعد هذا لم يعطنا جوابا وأرسل واحدا من نبلائه ، هذا الذي تراه سيد من فرنسا ، من أشهر فئاتها منه ستسمع أن السلم هو الرابع أم الخاسر وقال مارسيل ، منه سنسم ، دعه يتكلم ٣٣ \_ وكان غاذاون قد فكر بهذه المسألة مليا ( ٤٥٠ \_ ٤٥٠ ) ويمكر عظيم بدأ الآن يتكلم وكأنه رجل للأخلاق ولد وقال للملك: حفظك الرب بكلماته الرب سبحانه الذي ينبغي أن نعبده الملك شارلمان العظيم بعث يقول لك ؛ عليك تلقى الأيمان بالمسيح ربنا وسيكافئك بنصف اسبانيا اقطاعا لك واذا ما رفضت عرضه ستؤسر وتقيد بكل شدة وتحمل بعيدا الى اكس ، الى بلاطه هناك ستدان ويذفذ فيك الحكم حالا هناك ستموت منفيا مهانا ولدى سماع مارسيل هذا شعر بضيق عظيم وكان يمسك نصلا مذهبا ومريشا وكان على وشك أن يرميه به غير أنه تحمل وصبر ٣٤ \_ وتغير لون الملك مارسيل كليا

أمسك قناته وهز رمحه وعندما راى غاذاون ذلك مديده الى سيفه واستله من غمده مقدار اصبعين وقال له: أنت صقيل تماما وشجاع في بلاط الملك حملتك أياما عديدة لن يحجبني امبراطور فردسا أن أقول -سأموت وحيدا ، بعيدا في أرض غريبة قبل ذلك ستدفع أغلى ثمن وصرخ المسلمون : علينا أن نمنع هذا الخصام ٣٥ \_ هكذا احتج عليه عقلاء المسلمين ( ٥١ ١ ٢٥٨ ) فما كان من الملك مارسيل الا أن تراجع وجلس على عرشه وقال الخليفة : لقد عرضتنا للنقد ظننا أننا سنخيف هذا الفردسي بضربة ماعليك الاالاصغاء وتسجيل اللاحظات وقال غاذاون : مولای علی تحمل هذا کله لن أبالي بكل الذهب الذي خلقه الرب لا ، ولن أعبأ بجميع الثروات التي تفتخر بها بلادك لأن اتفوه بالرسالة \_ طالما أعطيت الفرصة \_ التى الملك شارلان ذلك الرجل العظيم البنيان أرسلها معى الى هذا العدو الميت المتلفح يرداء ميطن بفراء الفنك والمغطى بحرير نسجته الاسكندرية أنه يدليه الى الأمام حتى يمسكه بلانكاندرين لكن لن يحرك سيفه ويشهره بدون حكمة هو ممسك بيمينه مقبضه الذهبي وقال المسلمون: انظروا هاهنا بارون جرىء ٣٦ \_ واقترب غاذاون من الملك وخاطبه كما يلى قال له : أنت تعيث باثارة المتاعب لذفسك شارلمان الذي يمتلك فردسا يأمرك بما يلى : عليك تقبل الايمان المسيحي

وسيمنحك نصف اسبانيا اقطاعا لك والنصف الآخر الى أبن أخته رولاند سيكون لبيك في الاقطاعية شريك متعجرف حقا اذا مارفضت هذه الشروط من قبلك في سرةسطة سيحاصرك وسيضيق عليك الخناق وبالقوة سيأسرك ويقيدك ومن ثم سيرسل بك الى أكس مباشرة ولن تسافر بعدها الى بالفرى ولا الى دستريير ولن يقدم اليك للسفر لابغلا ولامهرا قصيرا ( ٤٧٩ - ٥٠٦ ) على ظهر أتان عجفاء هزيلة سيضعك وستفقد راسك هناك يقضائه انظر الآن ، لقد كتب اليك الامبراطور بهذه الرسالة والى يمناه سلم المسلم الرسالة ٣٧ \_ واشدة غضبه إبيض اون الملك مارسيل فدمر الختم ورمى بالشمع جانبا ونظر الى الرسالة وقرأ مافيها هذه هي الكلمات التي كتب بها شارلمان ملك الفرنسيين الي على أن أتذكر حزنه وأنزعاجه بسبب هنين الأخوين: باسان وبالسيل السامي اللنين قطعت راسيهما في هالتوى على الهايت واذا كنت أغالى في تقدير قيمة حياتي على ارسال عمى الخليفة بمثابة مكافأة وإلا لن يكون بعد اليوم صديقا لي وفي هذه الساعة بخل ابن مارسليون وهو يصرخ: كلمات غاذلون جذون وبلا عقل هذا شيء كثير ـ انه لن ينال طعم الراحة حيا سلمه لى وسيواجه العدالة عندما سمع غاذلون هذا هن سيفه عاليا واستند الى جزع شجرة صدوبر ٣٨ \_ وداخل الحديقة جدد الملك مارسيل الاجتماع

واصطحب معه خيرة رجاله لشاركته والى هناك جاء بلانكاندرين ابيض الشعر وجورفرات الذي كان ابنه ووريثه والخليفة عمه وقائده وتكلم بلانكاندرين قائلا: استدع ذلك الفردسي الى هنا انه سيخدم مقـــاصدنا ، هـــنا مــاسمعته يتعهـــد ( V.O \_ 370 ) وامره الملك قائلا: احتضره بذفسك فهذا افضل وبيمناه أمسك الكونت عانلون وجاء به الى الحديقة حيث كان الملك ومستشاريه وهكذا شرعوا يحيكون مؤامرة شريرة ٣٩ \_ قال مارسيل: غاذاون أيها السيد الرفيع ، لقد عاملتك بشيء كبير من اللطف حتى الآن عندما كنت مغضبا وددت او أنى صرعتك لكن أقسم بحق هذه الأحزمة من فراء الفذك التى تساوى قيمتها خمسمائة قطعة ذهبية جيدة سأجعلك غنيا في أقرب وقت اليوم أو في الغد هذا ماأرفضه \_ قال الكونت غاذلون الرب أن شاء ، سيعدل الأحوال ٤٠ \_ ثم قال الملك مارسيل ، حقا ، ياكونت غاذلون نويت أن أجعلك صديقا لى فهذا ماتستحقه عن مشاكل شارلان بودي أن أسمعك تتكلم هو عجوز تقدمت به السنون وعانى من حياة صعبة مائتی سنة واكثر ، كما أعرف قد رأى في البلدان كثيرا مالا ق جسده المتاعب ضربات قاسية لاتعد ولاتحصى تلقى على ترسه ملوك اغنياء كثر حولهم الى متسولين متى سيتعب من القتال على ساح الوغى ؟ وقال غاذلون : هذه ليست عادته مطلقا

مامن انسان عرف الامبراطور أن نظر الى طلته الا وقال عنه: حقا انه رجل عظيم مهما اطنبت في مدحه وتقديره ستظل مكانته وسموه فوق أن أفيه حقه شجاعته الجبارة ، من بامكانه وصنفها بالكلمات ؟ الرب أسكن فيه شجاعة بلا حدود ( ٥٣٥ ـ ٥٦٢ ) أنه يفضل الموت على أن يتخلى عن فرسانة وقت الحاجة ٤١ ـ قال المسلم: أنا في تفكيري مندهش من شارلان في أنه عجوز وشعره أبيض أنا أعرف أنه عاش مائتي سنة وأكثر في البلدان كثيرا ماعلى جسده من المتاعب حمل أعداد كبيرة من السيوف القاطعة والحراب والرماح كثير من الماوك الاغنياء صاروا متسولين وباتوا في حالة الاملاق متى سيتعب من الذهاب الى الحرب ؟ وقال غاذاون : إن يتعب مادام رولاند يحمل سيفا ما من واحد شجاع مثله تحت أبيم السماء وأولفر صديقه سيد شجاع ايضا والأتراب الاثنى عشر النين يحبهم شارلمان حبا جما يحمون ساقة الجيش مع فرسان عددهم الف شارلمان في أمان لايخاف من انسان أبدا ٤٢ ـ قال المسلم: أنا متعجب في عقلى من شارلان الذي رأسه أبيض وعجوز كما أعلم مرت به مائتان من السنين قهر من البلدان كثيرا طولا وعرضا بالحربة طعن كثيرا ممن أسره أثناء القتال من الماوك الأغنياء كثير من نقلهم الى الفقر والاملاق متى سيتعب من المضى الى القتال قال غاذاون: لن يتعب مادام رولاند يرى الضياء فيما بين الشرق والغرب ليس لشجاعته نظير وأولفر صديقه فارس شجاع ايضا

والاتراب الاثنى العشر النين يحبهم الملك ركبوا مع عشرين الفا من الفرنسيين في ساقة الجيش شارلمان في أمان لايخشى من انسان من الأحياء ٤٣ \_ ثم قـال الملك مباشرة : غاذلون أيهـا السـيد الجليل ( ٥٦٣ - ٥٨٧ ) عندی جیش لن تجد احسن منه اربعمائة الف من خيرة الفرسان حسب تقديري هل يمكنني الاشتباك بشارلان وبرجاله القرنسيين ؟ ورد غاذاون : لايمكنك ، وسأخبرك لماذا لأن الخسائر بين رجالك ستكون مريعة دع عنك هذه الحماقات وعد الى عقلك بجذ ارسل الى الامبراطور كميات هائلة من النخائر تجعل الفرنسيين جميعا يندهشون لعظمتها عشرين كرة ستتابع ارسال الشيء نفسه اليه عندها سيعود شارلمان الى فرنسا الجميلة راضيا تاركا وراءه قوات ساقة لحمايته معهم ، أنا أؤكد ، سيكون أبن أخته رولاند وأولفر أيضا السيد الشجاع اقتل هـؤلاء الكونتات ، اذا أردت الوثوق بي عندها سيرى شارلمان سقوط كبريائه ونهايته ولن يملك الشجاعة للقتال معك منذ ذلك الحين فصاعدا ٤٤ \_ وصرخ الملك مارسليون: غاذلون أيها السيد الحكيم مالذي ينبغي على القيام به لقتل رولاند ؟ وأجابه غاذاون : سأخبرك بذلك عندما سيصل الملك الى بوابة سيزر ( كول دي سيزين رونسيفو

سسيخلف قوات المؤخرة لحفظ الممرات ورائه هناك سيكون ابن اخته رولاند الفارس العظيم وأولفر ايضا الذي عليه يعتمد كثيرا

وبامبلونا)

ومن حولهما عشرين ألفا من خيرة الفرنسيين ارسل مائة الف من بني جلدتك من المسلمين ( ٥٨٨ - ٦٠٨ ) وسيشتبك هولاء أولا مع الفرنسيين في قتال وان تكون الخسائر في صفوف الفردسيين قليلة ورجالك سيقتلون وهذا لن يغضبني وبهجوم مماثل للمرة الثانية عليك القيام وأولا أو أخيرا سيلقى رولاند مصرعه وستكون قد قمت بانجاز بالسلاح رائعا جدا ولن ترى بعدها حربا طوال حياتك ٤٥ \_ من الذي سيطعن الكونت رولاند ويقتله ؟ عندها من جسد غاذاون تحركت اليد اليمنى عندها الجيش العظيم سينهار ويباد وان يستطيع شارلان جمع حشد عظيم مماثل وبذلك ستنعم أرض أبائنا بالسلام والراحة وماأن سمع الملك مارسيل بهذا حتى انحنى ومال فورا الى خزائن نخائره فأمر بفتحها ٤٦ \_ ثم قال مارسيل: بقي شيء واحد اليس هناك رباط جيد حيث لاايمان جيد أعطني ميثاقل مقسما على خيانة رولاند وأجابه غاذلون : سأفعل كل ما تقوله على أثار سيفه موغلس الجيد أقسم على الخيانة وأقسم على التخلي عن ايسانه وكان هناك عرش صنع كله من العاج ( ٦٠٩ \_ ٦٣٠) وأمر مارسيل بجلب كتاب مجلد فيه شريعة ....ومحمد عليه اقسم مسلم اسبانيا بالبحث عن الكونت رولاند بين قوات المؤخرة وإذا ما وجده هناك ، سيقاتله بكامل قواه وسيبذل غاية جهده لقتله والتخلص منه الى الابد

وأجاب غاذلون : ولعل ذلك سيكون هكذا ٤٨ \_ وفيما القوم هكذا منشغلون بخل المسلم ولد برون ووقف أمام الملك مارسيلون وقال لغاذلون وهو يضحك بحيوية: هاك ، خد سيفي ، فإن تجد شفرة خيرا منه حليت مقبضة بألف مثقال إنه لك يا سيدى الحكيم خالصا لحبك المساعدة ضد البطل رولاند إذا ما وجدناه في قوات الساقة حسبما طلبنا وقال غاذلون له : سيتم تذفيذ ذلك وقبلا بعضهما بعضا على الوجنات والذقون ٤٩ ـ ثم جاء بعد ذلك مسلم أخر اسمه كليمبورين وشرع وهو يضحك يقول بحيوية لغاذلون: أقبل وخذ خوذتي التي لم أر أثمن منها على عرفها ياقوتة اعطيكها عربون صداقة صافية إن كنت ستساعدنا ضد رولاند بيراعتك في أن نسبب له ميتة تعيسة ( ٦٣١ ـ ٦٥٣ ) ورد غاذاون على ذلك : هذا ما سيذفذ وقبلا بعضهما بعضا بالفم والذقن ٥٠ ـ ثم توجهت الملكة براميموند بالخطاب الى الكونت: عزيزي السيد الحكيم اني احبك عن صدق مليكى يثنى عليك ثناء عظيما وكذلك أتباعه امنح هذا الزوج من الأقراط باسمى الى زوجتك مثقلين بالياقوت والزمرد والذهب هما أثمن من جميع ثروات روما مثلهما اميراطورك لم يمتلك قط وتناول الجوهرتين ودسهما في قبعته ٥١ \_ واستدعى الملك مالدويت ، القائم على بيت المال وسأله :

هل انتهیت من اعداد هدایا الملك شارلمان

فأجابه: نعم يامولاى ، بكميات هائلة: سبعمائة جمل محملة بمعادن ثمينة وعشرين رهينة لا نظير لهم تحت قبة السماء ٥٢ ـ ووضع مارسيليون يده على كتف غاذاون وقال مخاطبا اياه : أنت عاقل وشجاع الأن بحق الايمان الطيب المشم من عينيك لا تدع قلبك يتراجع عما صممناه سأعطيك كنزا عظيما وله قيمة كبيرة حمولة عشرة بغال من الذهب الستخرج من مناجم بيار العرب وما من سنة ستمر الا وستستلم مثل ذلك خذ الأن مفاتيح برجى الكبير ( ١٥٤ \_ ٦٧٩ ) وقدم للملك شارلمان كل ما فيه من ثروات لكن تأكد أن رولاند سيكون في جيش الساقة وإذا أمكن أن نجده في ممر أو في معير سأشتبك بالقتال الحاد معه حتى المات وقال غاذاون : يخيل لى أننى أبدد الوقت وامتطى ظهر حصانه وبدأ رحلته مسرعا ٥٣ - عاد الامبراطور الأن ادراجه ووصل امام مىينة غين ( استولى الكونت رولاند عليها وازال اسوارها وقد بقيت بعد هذا مائة سنة مدمرة) وهناك انتظر الملك وصدول اخبار من غاذلون ووصول جزية بلاد اسبانيا العظدمة ومع انبلاج الفجر وعند تباشير الصباح بخل الى مخيم الكونت غاذلون ٥٤ ـ مبكرا في ذلك اليوم غادر الامبراطورفراشه حضر القداس وردد الآن صلواته على العشب الأخضر أمام خيمته وقف رولاند وكان مع رولاند أولفر الشجاع أيضا والدوق نايمون وأيضا أخرون كثر

ثم جاء غاذاون الخائن اليهم ليخدعهم وشرع يتكلم بزيف حاضر بارع وقال مخبرا الملك: اليك حماك الرب جلبت اليك الى هنا مفاتيح سرقسطة وجلبت لك ايضا ثروات ترضى قلبك وعشرين من الرهائن انظر اليهم محفوظين بدقة وأرسل الملك مارسيل الشجاع هذه الرسالة ( ٦٨٠ \_ ٧٠٧) يرجوك الا تغضب من غياب الخليفة رأت عيناى أربعمائة ألف رجل بالسوابغ تسلحوا وعلى الرؤوس شدوا الخوذ وعلى أوساطهم علقوا السيوف المحلاة المقابض بالجواهر الثمينة حضروا أمامه ثم الى شاطىء البحر نهبوا الايمان ببين المسيح لن يقيلوا وله لن يحفظوا ولهذا السبب هربوا من امام مارسيلون لكن ما أن سأفروا بالبحر أربع مراحل ، ربما ، أو أقل هبت عليهم عاصدفة سوداء وعليهم حل الغضب كلهم غرقوا ولن يروا ثانية لو أنه ظل حيا لجئت به بذفسي والآن ، بالنسبة الملك المسلم نفسه صدقنی یا سیدی إنه قبل مرور شهر سيلحق بك الى فرنسا الى مملكتك هناك سيدلقى الايمان الذي انت به تعدقد وهناك سيضم ينيه بينيك ويؤدى يمين الولاء ومذك سيتسلم مملكة اسبانيا اقطاعا له ثم قال الملك: تبارك اسم الرب حسنا صنعت ، سأجيزك خير الجزاء في وسط الحشود ألف من الأبواق صدحت وقوض الفرنسيون المعسكر ووضعوا بضائعهم على دواب التحميل

الى الوطن الى فردسا الجميلة كلهم باتوا قاصىين ٥٥ \_ عاث الملك شارلمان فسادا بالحدود الاسبانية استولى على القلاع، والمدن دمر والسكان ذبح الآن قال الملك :إنه أنهى حروبه نحو الوطن الى فرنسا الجميلة أدار الامبراطور رؤوس خيوله .... ( سقط بيت أوبيتان من الأصل ) علم صغير الى سنان رمح رولاند ربط على الروابي عرضه هناك وراء الحدود ( ٧٠٨ - ٧٣٣ ) في السهوب نصب الفرنسيون معسكراتهم حول بعضها بعضا في داخل الوديان الواسعة مضت الحشود الاسلامية الى الاسام ( كلهم شاكى السلاح ) لبس لأمته وحمل سلاحه خوذا تهم مربوطة وسيوفهم في جفونها الدروع معلقة على رقابهم ورماحهم مجهزة بشكل جيد في اعالى الجبال في مكان كثيف توقفوا اربعمائة الف انتظروا هناك قدوم الصباح يا الهي إنه لمخيف أن يكون الفرنسيون بدون تحنير ٥٦ \_ ومضى النهار وتبعه الظلام وحل محله الاميراطور مستغرق في ذومه ، شارلمان الجبار حلم أن سبيله اعترض في بوابه سيزرا العالية ممسكا بيده رمحه الأسمر العظيم أمسكه الكونت غاذلون ، وهزه ويغضب عظيم لواه بشده وحطمه والى السماء العالية طار الحطام وتناثر وظل شارلمان نادّما ، ولم يستيقظ ٥٧ \_ وبعد هذا الحلم رأى مناما أخر رأى نفسه في بيعته في اكس في فرنسا على ذراعه الأيمن وضع دب شرير أسنانه قادما من أرددز رأى فهدا مقبلا نحوه بسرعة وارتعش جسده بسرعة واستبد به الغضب ثم من القاعه جرى كلب صيد بكل سرعة

واقبل نحو غاناون يعدو ويقفز وبأول عضة أزال بوحشية أننه اليمنى ثم انعطف نحو الفهد واشتبك معه في معركة حامية وقال الفرنسيون جميعا القتسال جميل صسالح المشاهدة ( ٧٣٤ ـ ٧٣٨ )

لكن ما من أحد يمكنه أن يحزر من سيكون المنتصر وظل شارلمان نائما ، ولم يستيقظ من ذومه ٥٨ \_ وعبر ظلام الليل وانبلج نور الفجر ( ألف بوق ) صدحت للحشود وركب الامدراطور بأبهة ملكية وتابع نهابه وقال شارلمان : أيها البارونات ، سادتي انتبهوا الآن هذه هي المرات العالية ، هذه هي المسالك الضيقة قريبة ثم قال : من سيتولى قيادة جيش المؤخرة ويقوم بحفظهما وقال غاذلون : أنا اسمى رولاند ابن زوجتي ليس لنيك بارون يمكن أن يباريه في جسارته وعندما سمع الملك ، نظر اليه نظرة حادة وخاطبه بقوله · الشيطان حل بك حقا الشرقد تلبسك واستولى عليك كليا من الذي سيحفظ المؤخرة اثناء تقدمي ؟ قال غانلون : أوغيير الداني ، أنا أصوت له ليس لديك بارون آخر يمكن أن يقوم بذلك بشجاعة أكبر ٥٩ ـ عندما سمع رولاند ما عين القيام به قام بالرد حسبما يليق بالفارس أن يفعل مولاي ووالدي العزيز: إننى أبين لك بالشكر في أننى عينت لقيانة المؤخرة بناء على رغبتك شارلمان ملك فردسا لن يعانى من الخسارة أبدا أنا مفوضك بالمهر هناك ويسرجه ما من حيوان ركوب أو بغلة أو بغل أو فرس ذقل أو كنيش لذلك سيخسر باستثناء السيف أولا الذي اعطيته حقه ( ٧٥٩ - ٧٧٣) وقال غاذلون: أعرفه ، لقد تفوهنت بالصدق ٢٠ - عندما سمع رولاند أنه ذاهب الى قوات المؤخرة وأن زوج والدته هو الذي سماه ، تكلم بغضب صادر عن القلب: له ، أيها الساحر الجبان ، والمجرم القذر ، والمنحط الاصل لاتظنن أن القفاز سيسقط من يدي كما سقط الصولجان منك أمام الملك شارلمان كما سقط الكونت رولاند الامبراطور بجسارة قائلا: أيها الامبراطور العادل

من يميذك أعطني قوسك وأقسم ما من انسان سيتفوه بكلمة نقد في أن أسمح له بالسقوط من يدى كما فعل غاذلون حين خلى الصولجان يهوي وجاس الامبراطور مطرقا براسه نحو الاسفل وعبث بلحيته لحزنه وشدها حينا على وجنته وحينا على ذقنه ولم يستطع أن يمنع دموعه من التدفق ٦٢ ـ وتقدم نايمون بعد بخوله نحو الملك( ٧٧٤ ـ ٧٩٦ ) ثم اتخذ مجلسه بشكل لادُق جدا وخاطبه بقوله: لقد أصغيت الى هذا كله الكونت رولاند سريع الغضب قيادة الساقة قد لزمته وليس لديك بارونا قادرا على جعله يستقيل أعطه القوس الذي تمسكه بيدك واختر خيرة الرجال لعونه في هذه المهمة وبناء عليه ناوله الملك اياه ، وأمسكه رولاند ٦٣ - ثم توجه خاله الملك نحو رولاند بالخطاب قائلا ابن اختى ، أيها السيد العاقل اسمعنى الآن وانتبه لى جيدا نصف جيشي سأترك بعهدتك لأداء هذا الواجب احفظهم معك وستكون محفوظا معهم

وأجاب الكونت: لا ، أنا لن أوا فق أبدأ ربي يقيني من مقارفة العار سأحتفظ بعشرين ألفا من شجعان فردسا امض خلال المرات بسلام وكن مطمئنا لا تخش من انسان ما دمت على قيد الخياة ٦٤ \_ وامتطى رولاند حصانه المعد القتال ثم التحق به رفيقه أولفر وجاء غيرين الشجاع والكونت غيريير وجاء أوثون وكذلك فعل بيرنغير وانسيس العجوز واستو المليء بالفضائل وجيرارد أيضا وروسيلون الأمير المتكبر ( ٧٩٧ ـ ٨١٨) ومعهم جاء غاذنير الدوق الغنى وقال رئيس الاساقفة : بحق السماء أنا معك سيدى وأنا ايضا ، أكد الكونت وولتر أنا رجل رولاند ، أنا به مرتبط لخدمته اختاروا عشرين ألفا من الفرسان ليكونوا اتباعا لهم ٦٥ ـ الى وولترهوم أعطى الكونت رولاند أوامره خذ الف فردسي من فردسيي أرضنا واحفظ الشعاب والمرتفعات على كلا الجانبين لا تدع الامبراطور يفقد من جانبه رجلا واحدا وقال وولتر: أنا مقبل على فعل كل ما طلبته مع ألف فردسي من فردسا بلادهم العزيزة على الشعاب والهضاب نشرهم الكونت وولتر لحفظ الجانبين ليأتى ماسيأتى هو لن يتخلى مطلقا عن مواقفه حتى يطبع سيفه بحده سبعمائة طبعة الملك الميرك صاحب بالفيرنا الشاطيء سيشتبك في ذلك اليوم مع هذه العصابة في قتال صعب ٦٦ ـ الهضاب عالية والوبيان عميقة ومظلمة الصخور مخيفة والشعاب عابسة مريعة وأمضى الفرذسيون ذلك اليوم بألم وحزن

كان ضجيجهم مسموعا عن بعد خمس عشرة مرحلة كاملة لكن عندما بعد طول انتظار راوا أرض آبائهم أرض سيدهم ، أرض غاسكوني ( ٨١٩ ــ ٨٤٥ ) وقتها تذكروا مواطن عزتهم واقطاعاتهم وزوجاتهم العزيزات اللائي هم بشوق لتحيتهم مامن واحد كان هناك لم يبك لشدة انفعاله وكان شارلمان أكثرهم شعورا بالحزن فابن اخته ترك لحماية بوابات اسبانيا في كل خلجة لم يكن قادرا على غير اختيار البكاء ٦٧ - الاتراب الاثنى عشر خلفوا في اسبانيا معهم عشرين ألفا من الفرنسيين الشجعان كاذوا شجعانا ، ومن الموت لا يخشون الى أرض فرنسا ، سارع الامبراطور نحو أرض الوطن وظل رأسه تحت ردائه مخفيا له الى جانبه ركب الدوق نايمون وسأل الملك: ما هي الهموم التي تفكر بها ؟ وقال شارلمان :إنه لعمل سيء أن تسأل لماذا إننى حزين جدا ولا يمكنني إلا أن أتنهد من خلال غاذاون فرنسا الجميلة دمرت تماما أرانى ملاك رؤيا في الليل كيف حطم في يدى رمحى تحطيما كاملا هو الذي عين ابن أختى لقيامة قوات المؤخرة في التخوم الأجنبية المهجورة رولاند مقيم يارب، أن فقدته، لن أجد مثله أبدا ٦٨ \_ ولم يستطع شارلمان حبس دموعه مائة ألف من الفرنسيين يكوا من أجله ومن أجل الكونت رولاند كانوا بكل نهشة خائهين هو الذي خانه اللورد غانلون الملك المسلم دفع جائزة عظيمة نهبا وفضة وثياب الحرير والسقلاطون ( ٨٤٦ \_ ٨٦٩ )

وخيول وبغال وجمال وحيوانات الصيد واستدعى مارسليون بارونات اسبانيا وأمامه وقف نائبه الكونت المنصور ايها السابة والأمراء والشباب ذوى المكانة الرفيعة اربعمائة الف جمعهم في ثلاثة أيام ف سرقسطة أمر بضرب الدفوف مهوند وثنهم عاليا على البرج رفعوه وكل مسلم تعبده واثنى عليه وحمده ثم زحفت جيوشهم بقوة ومضت بعيدا من خلال تيرا سيرتاقطعوا الهضاب والوبيان راوا الآن أعلاما فرنسية منشورة والرفاق الاثنا عشر النين كانوا في المؤخرة وقفوا ينتظرون جاهزين القتال ، ومامن أحد قادر أن يقول لهم لا ٦٩ \_ ومضى ابن اخت مارسليون مسافرا أمام الحشود وكان يركب بغلا كان يضربه بعصاه وقال لخاله وضحكة بانية على لسانه سيدى الملك العادل: لقد خدمتك جيدا وطويلا كثيرا ماعانيت ومن المتاعب تحملت في العديد من ساحات الوغى قاتلت وكثيرا من المعارك ربحت الضربة الأولى نحو رولاند هي المكافأة الأولى التي أريد بسيفي البتار سأشطر جسمه الى شطرين وقتها ، سأنال رضى مهوند وحظوته بذلك سأحرر اسبانيا ، وأفك قيودها • من بـــوابة اســبانيا الى دور ســتانت ومـــاوراء ذلك ( ۲۷۰ \_ ۲۹۸ )

سيخاف شارلمان وسينهزم الفرنسيون بالحال وستخلص من الحروب طوال حياتك وحصل على القفاز من الملك مارسليون ~~ وأمسك ابن أخت مارسليون القفاز بيده

ثم شرع يخاطب خاله قائلا: سيدي الحكيم ومليكي اقد أعطيتني عطية ثمينة اختر لى اثنى عشر اميرا ، خيرة من تستطيع انتقائه ضد الاتراب الاثنى عشر شجعاننا سيكمذون وكان فالسرون أول من استجاب وتميز وكان أخا لمارسليون الملك أنا وأنت يابن اختى سنذهب بسرور لها بكل يقين سنبين في هذه المعركة مع مؤخرة شارلان ، ذلك القوات التي حشدها لذفسه ان كل شيء قد تم ، وكلهم قد قتلوا من قبلنا ٧١ \_ واندفع الآن الملك كورسابليس من بين الجموع بربرى المولد لفن السحر متقن ومثل رجل شجاع شرع بكل جسارة يتكلم لن أكون جبانا ، لا ، ليس من أجل جميع ذهب الرب ..... ( سقط من الأصل عدة أبيات ) وجاء مالبريمس صاحب بريغيل يتدفق شجاعة كان يمكنه أن يسابق على قدميه مهرا سريعا وقال بصوت مرتفع متبججا أمام مارسيل سأذهب بذفسي معك الى رودسيفو واذا ماوجدت رولاند سأقاتله حتى اقتله ٧٢ - جاء من بالاغويت أمير ( ١٩١٨ \_ ٩١٨ ) شكله شكل نبيل عيناه شجاعتان ونقيتان وعندما يمتطي ظهر حصانه القيام بمهمة يحمله بشجاعة شاكى السلاح المعركة وكانت شجاعته معروفة من القريب والبعيد وهرو وان لم يكن مسيحيا ظهر بمظهر فارس صحيح وأمام مارسيل صرخ حتى يسمعه الجميع: قائلا الى رونسيفو أنا أخذ طريقي مسرعا اذا ماوجدت رولاند سيكون الموت نصيبه وأولفر أيضا وجميع الاتراب الاثنى عشر

الفردسيون سيمودون ميتة عار ودموع الملك شارلمان العجوز الفاني والأصم سيمل حالا من اثارة الحرب هنا ستكون اسبانيا لنا في سلام اسنين طويلة وصب الملك مارسيل كلمات الشكر في أننيه ٧٣ \_ وجاء المنصور سيد مورياني لم يكن هناك أشد شكيمه منه في أسبانيا كلها وأمام مارسيل وقف متبجحا متفاخرا يقول: الى رودسيفو سأقود جماعتي مباشرة عشرون ألفا في الصدفوف يحملون الرماح والحراب بحق عقيدتي اذا مالقيت رولاند سأقتله ومامن فجر يوم سيمر الا وسيبكيه شارلمان ٧٤ \_ وبعده جاء تورغيز صاحب تورتيلوزا كان أميرا وكان يمتلك المدينة كلها وأبدى دوما سوء ذواياه تجاه المسيحيين وقف أمام مارسيل واصطف خلفه أتباعه ( ٩١٩ \_ ٩٤٦ ) وخاطب الملك قائلا: لاتخف من أي واحد من الأعداء مهوند اسمى بكثير من القديس بطرس الروماني أخدمه ، ساحة الوغى لنا ، وغنائم الحرب لنا الى رونسيفو أنا ذاهب للقاء رولاند هناك سيموت ، هناك لن يلقى مساعدة انسان انظر هذا الى سيفي كم هو طويل وأصيل أعده ضد دورندال راراه له ند شجاع من الذي سيدتصر ؟ لن يطول بك المقام حتى تعرف الفردسيون سيلقون حتفهم اذا ماتجراوا على التصدي لنا شارلان العجوز سيبكى طويلا وينتحب التاج لن يليسه بعد ذلك اللحظة ٧٥ \_ وكان اسكريميز صاحب فالتيريني هو التالي هو مالك لها كاقطاع ، وهو مسلم وأمام مارسيل صرخ وسط الجموع:

أنا ذاهب الى رونسفال لأفرق جموعهم واذا مأوجدت رولاند هناك سيفقد رأسه وأولفر الذي هو رئيس البقية الاثنى عشر رفيقا سيمدون بين الأموات والفردسيون سيموتون وفردسا ستكون خاسرة وقلة من الرجال الجديرين سيتركون لشارلان ٧٦ ـ ثم جاء مسلم اسمه استورغان ومعه جاء استرامارين رفيقه شريران خبيثان كلاهما كإنا ومتأمران خائنان ثم قال مارسيل: ايها السادة اقتربا منى ، أرجوكما هل تریدان ان تشقا طریقکما خلال رونسیفو واقود قواتى وتقدما لنا أفضل مساعداتكما ؟ واجابا : ادمرنا ونحن سنطيع على كل من أولفر ورولاند سننقض ( ٩٤٧ ــ ٩٧٤ ) من الأتراب الاثنى عشر بينجو على من الموت سيوفنا مشحونة ونصالها ممتازة كلهم سنصبغهم بالدماء الساخنة الحمراء ذلك اليوم الفرنسيون سيموتون وشارلمان سينزل به الويل وسدقدم لك هدية وطن عرقهم أيها الملك تعال معنا وانظر كيف ستمضى المعركة وكهدية سنعطيك شارلمان ٧٧ ـ ثم جاء مسرعا مرغريس صاحب اشبيلية الذي يمتلك من البلاد بعيدا حتى كازمرين السيدات جميعا يحببنه ، لأنه كان جميلا جدا تلك التي تحتويه على شفتيها ابتسامة سواء اشاءت هي أم أبت لابد أن تضحك كثيرا وليس هناك مسلم يوازيه بالفروسية لقد التحق بالجميع وصرخ نحو الملك قائلا: سيد الجميع لاتخش أبدا من الخسارة في رونسيفو الى رولاند هذا سأنهب وأقتله

وأولفر سوف لن يعيش طويلا جميع الرفاق الأثنى عشر سأمزقهم اربا اربا تعالوا وانظروا ، هذا هو سيفي بمقبض مذهب أمير الأمراء أعطانيه هدية أقسم أننى سأصبغه بالدماء القانئة حتى مقبضه الفردسيون سيمودون وفردسا في العار ستعيش شارلمان ذي اللحية الشهباء ، لن يعيش كما أظن يوما ، الا وسيزمجر ويبكى لهذا فردسا ستكون لنا ، في سنة ، إذا ماأرينا في سانت بيدس سنأكل وننام كما نريد وقدم الملك المسلم تحية وافية وعميقة له ۷۸ \_ واخیرا جـــاء شـــيرذوبلز صـــــــ مونغیر ( ۹۷۰ \_ ۹۷۰ ) شعره غير المقصوص جره متدليا حتى قدميه بامكانه اثناء التباري ان يحمل على كتفيه اذا أراد وزنا أكثر مما يستطيع أربعة بغال أقوياء أن يحملوه انه يقطن في منطقة ، فيها كما يعتقد الشمس لاتشرق أبدأ ، وهي لاتنبت حبة قمح لامطر يمكن أن يهطل والندى لم ير فيها قط هناك كل حجر اسود أكثر من السواد وبعض الناس يقول انها موطن الشيطان وقال شيردوبلز: سيفي موضوع في غمده في رودسيفو سأصبغه كله بالدم الأحمر اذا ماعبر رولاند من ممري ، ذلك الرئيس الشجاع ولم اطعنه ، لاتثقن بي أبدا امام سيفي هذا سينهزم دورندال الفرنسيون سيموتون وفرنسا ستترك عرضة للنهب هذا ماقيل ، واجتمع الأبطال الاثنا عشر التشاور لقد قادوا مائة ألف مسلم شجاع كل واحد منهم كان يلتهب حماسا ليقوم بانجازات عظيمة

ن خلل ايكة من شجر الأرز سلحوهم لاقتال ٧٩ ــ ارتدى المسلمون الآن السوابغ الاسلامية وضاعف معظمهم سوابغهم ثلاث مرات وشدوا على رؤوسهم باحكام الخوذ السرة سطية الجيدة سيوف من قولاذ فيانا علقت على أوساطهم وحملوا رماحا بلنسية وترسة جيئة تماما وكانت راياتهم ارجوانية وزرقاء وبيضاء وخلفوا بغالهم وأكابيشهم وامتطوا ظهور مهورهم وساروا ف صدفوف متلاصقة وكان النهار جميلا ، وتلألا ذور الشمس بوضوح الف بوق صنحت لاظهار مزيد من السرور ( ١٠٠٤ ــ ١٠٣١ ) وكانت الضجة عظيمة ، ووصلت الى صدفوف الفردسيين وقال أولفر: يخيل لى يارفاقي سنحتاج الى هذا اليوم للقتال ضد المسلمين وريد رولاند: أرجو الرب أن تكون محقا هنا ينبغي أن نقف لنخدم الى جانب الملك على الرجال أن يتحملوا في سبيل ساداتهم مصاعب جمة وأن يتحملوا الحر الشديد والبرد القارص في كل موسم وأن يضحوا في سبيله \_ اذا اقتضت الحاجة \_ بالبشرة والروح انتبهوا الى الآن ـ ليطعن كل رجل بشدة لن تغنى اغانى مخجلة لتعييرنا المسلمون على خطأ والمسيحيون على صواب وأنا أقول: أن تحكى عنى حكايا مريضة ٨٠ ... ودسلق أولفر على شرف مرتفع ونظر الى يمينه عبر الشعب المعشوشب وراى المسلمين وكيف كانوا يسيرون متراصين ودعا رفيقة رولاند وقال: أرى من اسبانيا أمواجا وصفوفا تتدفق وسوابغ كثيرة لامعه ، وكثيرا من الخوذ المشعة

يوما من الغضب سيجعلونه المرنسيينا
غاذلون ذي القلب الزائف والمتورط في الخيانة كان يعرف ذلك
عندما سمانا للامبراطور القيام بهنه المهمة
وقال رولاند: اسكت ياكونت أولفر اسكت ياصديقي
هو زوج والدتي ، لن أسمح بكلمة ضده
من زوج والدتي ، لن أسمح بكلمة ضده
منها كان يمكنه ان يرى ارض اسبانيا كلها
ويرى كم هي صفوف المسلمين كبيرة
ويرى الخوذ البراقة والمتلالئة بالذهب والجواهر
وجميع التــــــــــرسة وكل الدروع والســـــوابغ

وجميع الرماح التي ترفرف الأعلام فوق اسنتها حتى فيالقهم كان غير قادر على تقبيرها لم يستطع عدها ، كانت اعدادها كبيرة جدا ومع أنه قوى متماسك فقد شعر برعب عظيم وبادر الى الهبوط بكل ماأوتيه من سرعة وجاء الى الفرنسيين وأخبرهم بحكايته كلها ٨٢ ـ قال أولفر: القوات المسلمة التي رأيت لم يجتمع مثلها قط على وجه الأرض مائة الف متقاطرون تحت التروس خوذهم مشدودة وسوابغهم براقة رماحهم مرفوعة بأسنة فولانية مشعة ستواجهون معركة لم يواجه أحد مثلها على ساحة الوغى سادتي الفرنسيين ليمذكم الرب بالقوة وقت الحاجة اليها انقذوا موقفكم بسرعة ، هذا المكان لايمكن الحفاظ عليه وقال الفردسيون جميعا ، عار مهين ان دفر نحن رجالك حتى الموت ، مامن رجل منا سيتراجع ٨٣ ـ قال أولفر : حشود المسلمين هائلة وفردسيونا عددهم ليس بالكبير

يارفيقي رولاند: ارجوك دع بوقك يصدح حتى يمكن لشارلمان أن يسمع ويعود مع قواته كلها ورد رولاند : مجذون أنا أذا ، لابل أكثر وسمعتى في فرنسا الجميلة ستتشوه سأضرب الجموع العظيمة بسيفي دورندال سأصبغه بالدم الأحمر حتى مقبضه وصل المسلمون الى هذا الممر في صباح تعيس اقسم لكم الموت سيكون ماكتب لهم هاهنا ٨٤ \_ يارفيقي رولاند ، اصدح ببوقك العاجي سيسمعنا الملك شارلمان وسيعود نحونا مع قواته سيذقذنا بوساطة قوات فرسانه ورد رولاند : لا سمح الرب بذلك في أن ألقى العار على بيتي او على فردسا الجميلة أنزل أي عار الأفضل أن أقاتل بدورندال وأضارب بهذا السيف المعلق بكتفي والمتدلى برباط منه من راسه حتى مقبضه سترى الدماء تسيل عليه الويل المسلمين النين سيعانون من هزيمة ما واجهوا مثلها قط أقسم بايماني سنطعنهم وناقيهم موتى على القاع ٨٥ ــ رفيقي رولاند ، اذفخ في بوقك شارلمان في الممرات سيسمع الصوت وهو يسير صدقونى سيعود الفردسيون مباشرة وأجاب رولاند مغضبا ، الآن الرب يمنع ذلك ذلك الرجل الحي ينبغي أن يقول انه رأني أذهب ذفخ الأبواق من أجل أي من أعدائنا المسلمين لن يتعرض أقربائي للانتقاد قط عندما سأقف في صدام الحشود العظيمة هذا سأضرب الف ضربة ثم اتبعها يسيعمائة اخرى الدماء الحمراء ستسيل على فولاذ دورندال الفرنسيون أقوياء ، سينشبون معركة جسورة

رجال اسبانيا هؤلاء سيموذون ولاأمل أمامهم ٨٦ \_ قال أولفر : هاهنا لاأرى ملامة ( ١٠٨٢ \_ ١١٠٩ ) لقد تفحصت مسلمي اسبانيا فوجدتهم يغطون جميع الجبال والوبيان وقد انتشروا على أطراف الهضاب والسهول الطاقة التي يعرضها هؤلاء الأجانب هائلة وصفوفنا تبدو صغيرة وقال رولاند: أنا مشتاق أكثر النزال واصلى الآن للرب وملائكته ليحول دون وسم فردسا الجميلة بالعار من قبلي أنا أفضل أن أموت على أن يلحق بها العار اذا كان الملك يحبنا فمن أجل شجاعتنا ٨٧ ـ رولاند مندفع وأولفر متعقل وكلاهما في ميدان الشجاعة فازا بالجائزة وماان يمتطيا فرسيهما ويتسلحا فقرار الحرب قد اتخذ خوفا من الموت لم يهربا قط من ساح الوغى الكونتان شجاءان كلامهما يحرض ويرفع المعذويات والآن زحف المسلمون المزيفون بحذق عظيم وقال اولفر: انظر رولاند انهم على مدى البصر شارلمان بعيد جدا ، وهولاء قريبون جدا انت لن تذفخ ببوقك بسبب كبريادك لو كنا مكان الامبراطور لكنا على أحسن مايرام التفت ندو بوابة اسبانيا وارفع عينيك انظر بذفسك الى الوضع المأساوى الذى فيه قواتنا الذي سيقاتل هذا اليوم لن يرى قتالا بعد هذا ورد رولاند: لاتتفوه بمثل هذا الكلام المجوج ملعون الصدر الذي يعرف قلبه الجبن منا في هذا المكان سنقف وهنا سنقيم أبدا لدكن اللكم والضرب لناحتى نأخذ ونطعن ٨٨ \_ عندمــا راى رولاند أن المعــركة لابــد وأقعــة

مناك ( ۱۱۱۰ ـ ۱۲۳۱ ) لا الفهد ولا الأسد بدوا أكثر شجاعة منه هو دعا الفردسيين وأمر أولفر أن يصغى : السادة الأصدقاء والرفاق بكلمات من هذا القبيل لن تتفوهوا عندما أعطانا الملك الفردسيين للقيام بهذا الواجب هؤلاء العشرين الفا اختارهم لأداء هذا العمل عرف جيدا أن مامن واحد منهم سيتردد أو يهرب على الرجال تحمل المشاق العظيمة من أجل مولاهم وأن يتحملوا في سبيله البرد القارص والحر المحرق وأن يعاذوا من الجراح الكبيرة وأن يدعوا أجسادهم تنزف اطعدوا بأسنتكم سأضرب بسيفي البتار دورندال الذي أعطانيه الامبراطور واذا مامت على الذي يناله أن يوافق على أن من سيحمله لابد أن يكون فارسا جيدا وجديرا ٨٩ \_ ثم الى جانبهم جاء رئيس الأساقفة توربين ممتطيا فرسه وعلى طرف رابية اعتلى ودعا الفرنسيين واقام لهم قداسا وقال في مواعظه: أيها البارونات ، سادتي ، اختارنا الملك شارلمان لهذا الغرض علينا ان نستعد الموت في خدمة مليكنا المسيحية بحاجة لنا ، لذا ساعدونا على الحفاظ عليها المعركة ستخوضون ، أعيدكم قد شاهدتهم اضربوا الآن صدوركم واسألوا الرب رحمته انا سوف احللكم وأضمن أرواحكم اذا مامتم ستكون الشهادة نصيبكم وستقيمون في أعالى الفردوس أبدأ وابتهج الفردسيون وجثوا على ركبهم يتعبدون وللرب اعتــرفوا ولهــم منح رئيس الأســاقفة التبــريكات ( YT11 \_ 3711 ) ولنيلهم الغفران أمرهم بالضرب بصلابة

٩٠ ـ ونهض الفرنسيون ووقفوا على اقدامهم متقاربين كلهم قد حللوا من نذوبهم وتحرروا ولهم منح رئيس الأساقفة التيريكات ثم قفز كل منهم على ظهر مهره السريع واستقر على سرجه وكلهم تسلح بالسلاح الذي اوجبه قانون الفروسية نحن الآن جميعا جاهزين للنهاب الى ساجة العراك وقال الكونت رولاند لأولفر ما يلى مباشرة : سيدي ورفيقي الكلمة التي تفوهت بها صحيحة جدا لقد باعنا غاذاون جميعا لقد أخذ ثروات عظيمة وبضائع وذهبا واعتقد أن انتقام الامبراطور لن يكون بطيئا لقد راهن الملك ما رسيل على أجسابنا سيحتاح الى السيف لجلب ما شراه الى البيار ٩١ ... مضى رولاند خلال بوابات اسبانيا عابرا على ظهر فرسه نحو ميلانتف ساق فرسه مسرعا وكان مو الذي مضى شاكى السلاح ندو سماء رفع سنان رمحه بعيدا وربط على قناته ريشة بيضاء كالحليب وكان حوافها تلامس يده عند المقبض حمل بذبل وبوجه مشرق ضاحك وسار مرا فقوه خلفه مجنين وأعلن الفرنسيون جميعا عنه أنه حاميهم وألقى نحو المسلمين نظرة كبرياء لكن ما القاه نحو رجال فرنسا كان لطيفا ناعما فإليهم تحدث دوما من قلب ودود والآن سادتي البارونات ، ازحف وا تقدموا بخطاكم ( 11AV \_ 1170 ) انظروا الى هؤلاء المسلمين المرعبين وهم يزحفون بحجم عظيم سنحصل مع مرور هذا اليوم على غنائم ثمينة ورائعة لم يحصل أي ملك فرنسي على نصف مثلها قط

وفيما هو يتكلم كانت المعركة قد بدأت وكان القتال قد نشب ٩٢ ــ وقال أولفر: ليس لدى المزيد لقوله أن تسمح بذفخ بوقك طلبا المساعدة والى هنا لن ياتى شارلان ما يعرفه قليل ولن يوجه اللوم الى القلب الشجاع ومثله النين معه ، فهم لم يقترفوا خطأ من الاخطاء ازحف الآن الى الأمام واقعل خير ما يمكنك فعله أيها البارونات ، سائتي ، اثبتوا وسط المعمعة أرجوكم ، من أجل الرب ، كوذوا شجعان ثابتين لتطعنوا بشدة وتضربوا ، لتأخذوا منهم وتعطوهم لا تدسوا شعار الملك شارلمان أن لاتنادوا به وصبرخ الفرذسيون معا صوتا مجلجلا جعل كل من سمعه يهب مرعوبا وسيتذكر شجاعتهم طوال ايامه واندفعوا مهاجمين فالرب لم يرقط مثلهم شجاعة ونخسوا خيولهم لتسرع غاية السرعة وانقضوا يقاتلون ذلك أنه لم يكن أمامهم سبيل لخر والتحم المسامون بهم بكل شجاعة وبات المسلمون والفرنجة يقاتلون وجها لوجه وتقسدم الآن أداروث \_ ابسان أخسست الملك مسارسيلون ( AAII \_ TIYI ) أمام الحشود وكان الأول بين اتباعه وخاطب الفردسيين بالكلمات الشريرة التالية: أيها الفرنسيون الشجعان عليكم أن تدركوا معنا انكم قد خندم من قبل الذي عليه حمايتكم ينقص ماككم الذكاء لأنه في المرات ترككم ستخسر فردسا الجميلة شرفها في هذه المغامرة من جسم شارلان نراعه اليمني ستقتطع عندما سمع رولاند دفا ، الرب وهده يعرف مقدار غضبه غمز حصانه وارخى عنانه وعلقه بردائه

وسدد خنربة بذل فيها كل ما أوتيه من قوة فشطر المجن والدرع حطم والصدر مزق ولعظام الصدر خرق ومن ظهر الرجل أخرج عظام الظهر ملتوية وروحه وكل ما فيه أحضره على سنان الرمح وطعنه طعنة نافئة ومن على سرجه القاه وأطاح به ورمى به بعيدا مقدار طول قصبة أو أكثر والى قسمين قطع رقبته ثم اليه توجه بالخطاب وقال له: لن تتفوه ثانية بأن الامبراطور يعوزه الذكاء لأنه ليس كذاك ولأنه لم يحب الخيأنة قط اقد صنع ما هو صحيح ذاك الذي تركنا بالمرات وان تفقد فردسا شرفها بهذه المغامرة الدم الأول لنا ، امضوا في سبيلكم يا شجعان فرنسا وكوذوا الى جانبنا واسيئوا الى هؤلاء السحرة ٩٤ \_ وكان هناك أمير اسمه فالسارون وكان أخا الملك مارسيلون وقد امتلك أرض ابيرام وداثان ولم يكن تحت السماء من هو اشجع منه بین عینیه کان حاجباه کثیفان ونافران ( ۱۲۱۷ ـ ۱۲۲۷ ) أفترض أن طولهما كان نصف قدم تماما وقد ندب مقتل ابن اخته بمرارة ومن بين الصفوف اندفع وحيدا وفيما هو مندفع نادى بشعار المسلمين. وعلى الفرنسيين صب اللعنات الشريرة فرنسا الجميلة ستجد شرفها اليوم قد طار وسمعه أولفر وازداد غضبه منه ونذس حصانه بمهمازيه الذهبيين واندفع بخاق فروسي ليطعن عدوه فحطم درعه وخرق سابغته

وجعل رمجه يذفذ من صدره وكذلك حربته واطاح به ومن على ظهر حصانه رماه مقدار قصبة انظر نحو الأسفل لترى الكافر قد تمدد ميتا وهكذا خاطبه بصوت كله فخار: أيها المنحط أنا أن أعبأ بتهديداتك وأن أهتم أيها السانة الفرنسيون ، اضربوا ، سنلقيهم جميعا على الأرض وبشعار حرب شارلمان ـ جبل المسرة رنادوا بكل شجاعة ٩٥ ـ وكان هناك ملك اسمه كورساداس من أرض بعيدة جاء ، من بلاد البربر الى المسلمين توجه بالخطاب قائلا: حسنًا هل اتخننا موقع القتال هذا لنحتفظ به لأن أعداد هولاء الفرنجة ضعيفة وبامكاننا التخلص من هؤلاء القلة النين نرى ان يستطيع شارلمان القدوم لمساعدتهم وقت الحاجة هذا هو اليوم الذي قضى فيه بموتهم جميعا وأصغى رئيس الأساةفة توربين الى خطابه فأبغضه أكثر من ابغاضه لأى انسان في الوجود وبمهمازيه الذهبيين نخس بشدة مهره وساق ضده واندفع اندفاع الشجاع فحطم درعه ومزق سابغته الفولانية وفي صدره دفع سنان رمحه عميقا ( ١٢٤٨ \_ ١٢٧٤ ) وجعله يذفذ منه ، ثم القاه كومة هامدة ورماه ميتا مقدار طول رمح بعيدا عنه ونظر نحو الأرض فرأه تحت قدميه لكن ليخاطبه لم يتوقف بل تابع سيره نحوه قائلا: أيها الكافر الشرير ، كذبت بكل ما تفوهت به سيدي شارلان العظيم لن يتوقف عن تقديم المساعدة لنا وليس لدى فرذسيينا أدنى رغبة بالفرار وأصدقاؤك هؤلاء من بين جنسيك ذريد أن نترك لهم أخبارا: ستموتون، وهناك ستكوذون أيها الفرنسيون ، تابعوا سيركم نحو الوطن ولا تنسوا اصولكم الطيبة

> الضربة الطيبة الأولى لنا \_ حمدا لارب وصاح \_ جبل المسرة \_ ليشجع جميع المحاربين ٩٦ \_ وضرب غيرين مالبريمز صاحب بريغيل ولم يصمد درعه ولم يذفعه أبدا

وحطم المجوهرات المرصع بها واحاله الى فتات ووقع شطر الدرع على الأرض وقطع السابغة ووصل الى الجسد

والى القلب سدد رمحه وجعله يذفذ

وسقط المسلم وتمند على الأرض بكل ما عليه

ثم جاء الشيطان وحمل روحه بعيدا

٩٧ ـ واندفع غيريير صديقه نحو الأمير

شطر درعه وقطع عراه

ومرر رمحه في صدره وأحشائه

وبعدما دفعه عميقا مرره من ظهره

ثم رمی به وجعل جسده یطیر مقدار طول رمح

وقال أولفر: نحن أفلحنا في عملنا

واندفع الدوق سمسون نحو الأمير المنصور ( ١٢٧٥ ــ ١٢٩٦ ) وخرق درعه المذهب والذي عليه رسوم الورود

ولم تقده سابغته ولم تدفع عنه

مزق قلبه ، وكبده ، ورئتيه

وضربه فخرميتا ، لا يبكي ولا يبكيه أحد

وصرخ رئيس الأساقفة : هذه مهارة الفرسان وأعمالهم

٩٩ \_ وأرخى أنسيس العنان لمهرة الجيد

واندفع وساق مسرعا نحو تورغير صاحب تورتلوز وخرق درعه حيث كان مطليا بالذهب ونفنت ضربته خلال سابغته المزدوجة والى داخل جسمه أذفذ سنانه الفولاذي

وجعله يمر من خلال ظهره ثم اطاح به وقذفه ميتا مقدار طول رمح وقال رولاند : رائع ، هذا عمل من أعمال الشجعان ۱۰۰ ـ 1ما انعلیر الکاسکونی صاحب بوردو فقد نخس مهره الطيب وأرخى له عنانه وتركه يمضي ومن اسكريمر سيد فالتيرنا اقترب وحطم الياقة التي أحاطت بعذقه والسابغة مزقها بضربة واحدة وفصل رأسه عن جسده وأطاح به ورماه بعيدا مقدار طول رمح تماما ثم قال له: ليأخذ الشيطان روحك ١:١ \_ وضرب أوتــون مســلما اســمه اســتورغانت ( 1719 - 179V ) وسيد ضربة نحو النقطة البيضاء في درعه وهكذا تمزق البياض وتحطم الأرجوان وخرقت سابغته ومزقت ومضى الرمح خارقا جسده ومن على ظهر مهره السريع اطيح به وسقط ميتا وقال: والآن ، احصل على الراحة إذا تمكنت ۱۰۲ \_ ثم ساق بیرنغر نحو استرامارن فحطم درعه ومزق سابغته وعلى فتاة رمحه القوى حمل جسده ثم رماه ميتا وسط الاف المسلمين وبات الآن عشرة من الأتراب الأثنى عشر مقتولين اثنان منهم وليس أكثر ظلا بين الأحياء وهذان هما شاردوبل والكونت ما رغاريس ١٠٣ \_ والآن مارغاريس واحد من الرفاق الشجعان دشیط وقوی ، ماهر وسریع وشجاع غمز حصانه ليضرب أولفر وشطر درعه وقطع العلامة الذهبية التي عليه

- 2170 -

وعلى طول جنبه مر سنان الرمح اللامع اكن بنعمة الرب جسمه لم يخرق كما أنه لم يقع مع أن الضربة حطمت رمحه ومربه المسلم وهوا يؤدي واجبه تماما واستدعى رجاله بصوت مجلجل واضبح ١٠٤ \_ المعركة كبيرة والحشود هائلة (١٣٢٠ \_ ١٣٤٨) لم يتوقف الكونت عن الطعن في ذلك اليوم وصال وجال برمحه ما دام سنانه في مكانه وتلقى خمس عشرة ضربة شديدة حتى انقصف وتحطم ثم امتشق حسامه دورندال وتناوله وغمز مهره وساق بسرعة ضد شارذوبل وبسرعة البرق قطع الخونة وجرى وسط العرف الفولاذي ثم في الراس ثم في المخ ومضى خلال السرج ذي الصنفائح الذهبية وظل نصل هذا السيف ماضيا في جسد الحصان لم يقف في سبيله شيء ومر قاطعا فالقى بالحصان والرجل ميتين على السهل المعشوشب اسقط ايها القذر ، ايها الجبان ، ولن تقاتل ثانية وقال ايضا: لن يأتي محمد (صلى الله عليه وسلم ) لمساعدتك ابدا

> شجاع مثلك عبثا حاول نيل النصر . ١٠٥ \_ ومضى رولاند وسط المعركة على ظهر حصانه ويسيفه الجيد ، دورندال يضرب ويقطع وما جياه من المسلمين كان مرعبا لو رايته ، لرايته يلقى جثة ميت فوق جثة ميت آخر ولرايت الدم القانى حول طريقه واصطبغ درعه وذراعاه بالدم أثناء القتال وتلون حصانه بالدم من عرفه الى حوا قره ولم يدوةف أولفر أيضا عن الضرب

ولم يكن الأتراب الاثني عشر متخلفين عنهما وكان الفرنسيون جميعا يضربون ويطعنون وسقط المسلمون بعضهم موتى وبعضهم يمودون وقـــال رئيس الاســاقفة :ليبـارك الرب فــرساننا الاسـرساننا المرب الم

وصرخ \_ جبل المسرة \_ شعار حرب شارلمان الجبار ١٠٦ \_ ومضى أولفر على ظهر حصانه وسط الحشود رمحه قد انقصف وظل بعض القناة معه فقط وساق مباشرة ضد مالون المسلم فحطم درعه ذي الورود والمحلى بالذهب واقتلم عينيه من رأسه وهكذا تطاير مضه حول قدميه والقى بالجثة وسط سبعمائة من الأموات ذبح توزغيز ثم الحق به استورغوت حتى تحطمت القناة وباتت أجزاء صرخ رولاند : ماذا تفعل يا صديقي ؟ أنا لن أعطيك قناة ضعيفة عوضا عنها هنا يذفع الفولاذ ، الفولاذ فقط ولا شيء أخر أين هو سيفك هوتيكلير حسبما سميته ؟ بشاربيه الذهبيين ومقبضه المرصع بالجواهر وقال أولفر: لم أجد الوقت لامتشاقه كنت مشغولا بالضرب يمنة وشمالا ١٠٧ ... وامتشق أولفر سيفه المتاز بناء على الحاح من صديقه رولاند الآن سيبرهن به انه فارس قوى بذراعيه ووجه ضربة الى المسلم جوستين صاحب وادى فيرات فمضى في وسط راسه وحطمه وشق مذكبيه وصدره وظهره والسريح المحلى بالذهب والمرصع بالجواهر ( ١٣٧٣ \_ ١٣٩٥ )

ووصل الى ظهر الحصان فقطعه وسقط الجميع وتمددوا على الأرض موتى أمامه وقال رولاند: بعد هذا ، سأدعوك أخى لمثل هذه الضربات أحب امبراطورنا الرجال ومضى النداء - جبل المسرة - عاليا فوق كل يد ١٠٨ ــ انطاق الكونت غيرين على ظهر مهره سوريل ومثله فعل رفيقه غيرييز على ظهر باسيسيرف كلاهما أطلقا اعنتهما ومضيا الى الأمام ودوجها ليضربا المسلم يتموزيل احدهما على ترسه والآخر على صدره وخرق رمحاهما في لحظة واحدة صدره وألقيا به ندو الأرض ميتا إننى لا أعرف، كما لا أستطيع أن أروى أى الاثنين كان أسرع وأمضى ( ويعدها انغلير الفارس من يوردو قتل اسبریفیر الذی کان ابنا لبوریل) وأطاح رئيس الأساقفة توربين بسغاوريل الساحر الذي ذهب فورا الى الجحيم والذى قاد جوبتير بتعاويذه السحرية وقال توربين وقتها: كتب عليه الموت ورد رولاند: جاءت نهاية الدنيء بضربة من أخى أولفر جعلتنى في غاية السرور ١٠٩ \_ وكان القتال ضاريا وازداد ايضال ضراوة ( 1877 \_ 1797 )

وقاتل الطرفان الفرذسي والمسلم بكل شدة بعضهم يضرب وبعضهم يرمي عدد كبير من الرماح صبغت هناك بالدماء وتحطمت كم من الرايات وكم من الأعلام تلطخت ومزقت كم من شباب فرنسا في عمر الورود طرحوا أمواتا

الذين لن تلتقي بهم أزواجهم وأمهاتهم ثانية ولا الفرنسيين النين وقفوا بانتظارهم على الطريق لا بد أن يبكى الملك شارلمان وينتحب لما فعله العدو ماذا يمكنه أن يفعل؟ هو لا يمكنه انقاذ شعبه هل سيخدم الكونت غانلون شارلمان عندما يمضي الى سرقسطه وهو قد باع شعبه كله لهذا فقد روحه وأطرافه على حبل المشذقة بعدما حاكموه في اكس وجرى شذق ثلاثين من أقربائه ايضا ممن لم يعتقد أنه سيلاقى مثل هذه النهاية ١١٠ \_ المعركة ضارية والقتال يزداد قسوة وضرب أولفر ورولاند بكل شجاعة وسيد رئيس الأساقفة ألاف الضربات الشبيية ولم يتخلف الاتراب الاثنا عشر في الوراء وتقدمت الصدفوف الرئسية وقاتلت بكل قواها مئات الألوف من جثث المسلمين تكومت

ما من أحد أمكنه النجاء ما لم يدير ظهره ويفر
سواء أرغب أم لم يرغب لا بد أن يفقد حياته
ولا بد أن تفقد فرنسا هناك خيرة فرسانها
هم لن يروا ثانية أقربائهم أو ذويهم
ولن يرو شارلمان الذي راقب الممرات بعيون قلقة
وسرت في خلال فرنسا كلها روح من الرعب ( ١٤٢٣ ــ ١٤٤٨ )
سمعت أصوات الرعود وهبت رياح عاصفة شديدة
وتساقط من السماء مطر وبرد لم يعهد لهما مثيل
وكان هناك برق كثيف أضاء الأرجاء
وفي الحقيقة زلزلت الأرض طولا وعرضا
بعيدا حتى القديسيين ووصولا الى شاطىء القديس ميكائيل
وشعر بها من بيسانكون الى ميناء ويسانت

ووقت الظهيرة حل ظلام مثل الليل الدامس وباستثناء البرق لم يكن هناك بارقة ضوء ما من أحد وأجه ذلك الا وشعر برعب شبيد وقال كثيرون : هذا يوم الآخرة انها نهاية الدنيا ودنا يوم الحساب العظيم هم لم يقولوا الصدق وما كان بامكانهم قراءة العلامات إنه موت رولاند هو الذي سبب هذه الجلبة الهائلة ١١١ \_ وقاتل الفرنسيون بشجاعة ونجاح وانتشرت جثث المسلمين بالعشرات والآلاف من مائتي الف أقل من اثنين سيكون بامكانهما القتال ثانية وقال رئيس الأساقفة : حقا ان رجالنا رجال شجعان مثلهم ليس لدى أي سيد تحت قبة السماء هكذا كتب في تواريخ أعمال الفردسيين: قوى امبراطورنا لم تستعد بعد يبحثون في أرض المعركة عن جرحاهم وموتاهم بذفوس حزينة وعيون بالها الدمع من الأسي وبحب وشفقة على اقربائهم ورفاقهم النين انقض عليهم مارسيل بكل قواه ١١٢ \_ وجاء الملك مارسيل يسوق فسوق احسد الشسعاب ( 1 E Y Y \_ 1 E E 9) وجيشه كله حوله في قوة عظيمة فقد حشد عشرين فيلقا قتاليا عظيما الخوذات تبرق وتلمع بجواهرها وبالذهب الذي طليت به وكان هناك الكثير من الدروع والترسة المصنوعة بكل دقة واتقان سبعمائة بوق صدحت ايذانا بالهجوم وانتشرت أصواتهم في جميع أرجاء البلاد وصرخ رولاند: صديقي أولفر، أخى ، ايها السيد العزيز

إنه موتنا ، به تعهد غانلون المزيف

الخيانة واضحة ، ولا يمكن اخفاؤها بعد

سيتولى الاميراطور القيام بانتقام عظيم مناسب لكن علينا كتب أن نخوض حربا مريرة ما من انسان واجه مثلها من قبل أنا سأتابع معتمدا على سيفي دوراندال اعتُمد أنت أيها الرفيق على سيفك هودكلير كم حملنا هذه الأسلحة على الأرض كم من المعارك المنتصرة قاتلنا بهم لن يذشد حولهم أناشيد منحطة في القاعات ١١٣ ـ وجمع مارسيل فرسانه المقاتلين وامر ذفره وابواقه أن تصدح بالحال ثم تقدم نحو الأمام مع جماعته الكبيرة ثم تقدم مسلم اسمه ابيسم لم يكن في ذلك الحشد من هو اشجع منه في ابن مريم ، ولد الرب ، لم يؤمن وكان أسود اللون مثل لون القار أحب الذبح والخيانة أكثر من كل الذهب الموجود في غاليشي ما من أحد رآه مرحا أو مسرورا بل کان جریئا ومندفعا الی اقصی حد ( ۱۵۷۸ \_ ۱۵۰۶ ) ولهذا السبب كان محبوبا من قبل الملك مارسيل وقد حمل تنينا لحشد أتباعه خلفه وعندما رآه رئيس الاساقفة الطيب لم يكن مسرورا لقد أراد أن يضربه عن قرب ، هذا ماشعر به وقال لذفسه بكل هدوء يبدو هذا المسلم لي بطل حقيقي من الأفضل لي المضي نحو هذا الوحش وقتله أنا لم أحب قط الجيناء ولاأعمال الجين ١٤ \_ وا فتتح رئيس الأساقفة المعركة مجددا وركب مطيته التي أخذها من كروسايل ( وذاك كان ملك الدانمارك وهو قد تولى قتله )

وكان مهرا سريع الجريان وناعما عريض الركبتين عالى الحافرين قصير الفخنين عظيم الكفل طويل الجناح عالى الظهر ننبه أبيض ولون وبره أصفر أنناه صغيرتان مامن طريق يصعب عليه له امتطى رئيس الأساقفة المشهور بشجاعته وماأن غمزة حتى اندفع ومامن قوة تستطيع صده لقد ساق ليضربه على سابغته الواقية التي كانت مرصعة بالجواهر الثمينة وكذلك حذاؤه وكانت هذه المجوهرات بألوانها المختلفة تشع وتبرق ( وكان الأمير غاليف قد أهداه اياها وله اعطاها الشيطان في وادي ميتاس) الخسام لايخرقها وكذلك الرمح ، وما أخبرك به هو الصدق بعدما ضربه لم تعد تساوي فلسا ( ١٥٠٥ ـ ١٥٣٢ ) أطاح بجسده من جانب الى جانب ورماه أرضا القى به ميتا في المكان الذي وقع فيه وصرخ الفرنسيون جميعا: انها ضربة شجاعة وعمل بارع ضربة قوية مكنت من انقاذ صولجان رئيس أساقفتنا ١١٥ \_ الآن بامكان الفردسيين التصدى لقوات المسلمين لقد رأوا هذه القوات تغطى السهل من طرف الى طرف والحوا على رولاند وكذلك طلبوا من أولفر ومن الاتراب الاثنى عشر الفرار والنجاة بأرواحهم والى هؤلاء تحدث الأسقف معبرا عما في رأسه: أيها البارونات ، سادتي ، لاتستمعوا الى هذه الأفكار الهنية أمركم بحق الرب بالثبات وبعدم الفرار حتى لاتدعوا الرجال الشجعان ينشدون حولكم أناشيد مخجلة من الأفضل الهلاك أثناء القتال حالا ، لابل الآن ، سنموت نحن جميعا مامن أحد منا هنا سيرى ضوء يوم الغد

شيء واحد أنا أعدكم به وأتعهد من أجل وقفتكم أبواب الفردوس باتت مفتوحة هناك مع الأبرياء الطيبين ستعيشون وملأتهم كلماته بالشجاعة والحماس ولم يكن بينهم من لم يصرخ عاليا \_ جيل المسرة \_ ١١٦ ــ مسلم من بلنة سرقسطة كان سيدا لنصف المدينة ومالحاط بها كلمبورين كان اسم ذلك الخائن المزيف والقذر وكان قد تبادل الأيمان مع الكونت غاذلون وفي سبيل الصداقة قبله على فمه وبحق خوذته والياقوتة التي نالها أقسم بالمحافظة على شرف أرض أبائه ومن الامبراطور سينتزع التاج ( ١٥٣٣ \_ ١١٦١ ) وجاء الآن ممتطيا فرسه باربموخ سباقا كان لايجاريه عقاب أو نسر أرخى له عنانه وندسه بشدة بمهمازه المعدني لينطلق وباتجاه انغلير الكاسكوني مضى ومامن قوة كان بامكانها اعتراض سبيله وطعنه بسنان رمحه طعنة نجلاء من صدره الى ظهره خرقت القناة وخرجت وأطاح به أرضا بعدما رماه مقدار طول رمح وصاح : هذا السلاح صالح للقتل تماما أيها المسلمون اضربوا بشدة وشقوا طريقكم وسط المنهزمين ياالهي \_ قال الفردسيون \_ واحد من خيرة رجالنا سقط ١١٧ \_ واستدعى رولاند صديقه أولفر وقال له: سيدي الحكيم ، رفيقي ، انظر انغلير قد مات لم يكن لدينا رجلا أفضل في الفروسية ورد الكونت: ليمنحني الرب انتقاما عادلا ونخس طرفي مهره بمهمازية الذهبيين وانطلق ممسكا بيده هوتدكلير الذي انصبغ نصله باللون الاحمر

وسدد الى أحد المسلمين ضربة قوية ورهيبة ثم لوح ثانية بسيفه وسقط المسلم أرضا وحمل الشيطان روحه ومضى بها الى الجحيم ثم تابع عمله ، فكان الدوق ألفاين ضحيته الثانية واجتث راسه من جذوره واطاح به ثم رجل سبعة من العرب وتركهم لما بهم وعلى الأقل لن يتمكن هؤلاء من القتال ثانية وقال الكونت رولاند: صديقى غاضب مقاتل لمقاتل هو ساواني تماما لهذه الفعال أحبنا الملك شارلمان وآثرنا ورفع صوته صارحًا ، اضربوا ، يارجالي الشجعان ١١٨ \_ وتمركز في مــكان اخــر مســلم ا ســمه فالدابرون ( ۱۰۲۲ \_ ۱۰۸۸ ) وكان من أقرباء الملك مارسليون وامتلك اسطولا قويا فيه أربعمائة شيني ولم دكن هناك بحار الا وفي خدمته وهاو الذي استولى على القدس بالخدعة في وقت مضى ونهب الهيكل الذي بناه الملك سليمان الحكيم وقتل هناك البطريرك على جرن المعمونية وحصل على تعهد من الكونت غاذلون وبناء عليه ، ودليلا على الولاء أعطاه سيفا ومنجنيقا وقد امتطى حصانا دعاه غراميموند ومامن حصان اصيل باراه بالسرعة وبالمهماز الحاد حرضه على الاندفاع وانقض مباشرة على الدوق سمسون العظيم مزق الترس وخرق الدروع وجعل سنان رمحه يمضى في جسده ويذفذ واطاح به من على ظهر حصانه ورماه بعيدا مقدار طول رمح وصرخ المسلمون: اضربهم بعد، واقتلهم وقال الفردسيون: ياالهي ، ذهب بارون شجاع

۱۱۹ \_ وعندما رأى الكونت رولاند سمسون متمددا يمكنك أن تخمن مقدار الحزن الذي شعرت به روحه وغمز حصانه بمهمازيه واندفع مسرعا لضرب العدو بدورندال الأغلى من أفضل الذهب ويقوة وتصميم سدد البارون ضربته فسقطت على الخوذة المحلاة كلها بالذهب فشطر الرأس وحطم العذق والصدر وقطع السرج المحلى كله بالذهب ومضى السيف عميقا في ظهر الدابة اراد او لم يرد ، لقد دمرهما معا ( ١٥٨٩ ـ ١٦١٢ ) وقال المسلمون : هذه ضربة لؤم وقال رولاند: صدقا أننى لاأحبكم رجالكم الأعداء ، رجالكم المتفاخرون الأدعياء ١٢٠ \_ وكان هناك افريقيا من افريقيا أيضا يدعى ملقوانت ابن الملك ملكود كان مكسوا بالذهب من راسه الى قدميه ومامن احد في ضوء الشمس كان منظره اكثر لمعانا امتطی فرسا دعاه ساوت ـ بردو مامن مهر كان يمكن أن يجاريه في عدوه وضرب انسيس على وسط ترسه ضربة شديدة صادقة فأطان بالأرجوان والأزرق وخرق سابغته ودروعه الواقية وأمضى في جسده الفولاذ والقناة وسقط الكونت ميتا ، ووصل يومه الى نهايته المحتومة وقال الفردسيون جميعا: أسفا عليك ايها السيد الشجاع ١٢١ \_ وجال رئيس الأساقفة توربين على أرض المعركة مامن راهب حليق وسط الرأس يرتل القداس كان بامكان جسده أن يفعل مثل هذه الأفعال الشجاعة دعا على المسلم قائلا: لينزل الرب بك السوء أنت الذي قتلت واحدا يبكى عليه قلبي حزنا

وحرض مهره الطيب على الاسراع في عدوه وضربه بشدة على درعة الطليطلي والقاه ميتا على العشب الأخضر \_\_\_\_لما ، وكان يدعى غراندونی ( ۱۹۱۳ ـ ۱۹۳۸ ) ابن ملك كابل ، من شواطىء كبدوكية راكبا على مرمور ، فذاك كان اسم حصانه اسرع من أي طائر طار وحلق أرخى له عنانه ، فاندفع يعدو الى الأمام وعدا ليضرب غيرين بكل ماأوتيه من قوة ومن حول رقبته قطع الدرع الأحمر ومزقه ومن على جسده خرق السابغة وقطعها والى قلبه ذفذ السنان الحامل للراية الزرقاء واطاح به ورماه ميتا على تبة صخرية وبعد ذلك سدد ضربة الى رفيقه غيرين فأرداه قتيلا وبعده الى بينير والى غى أوف سانت أنتونيو فأرداهما ثم ضرب دوق أستورغ الجبار ( الذي دعته أذفير على الرون وفالذس السيد ) وألقاه ميتا ، ومن شدة السرور تعالى زئير المسلمين وقال الفرنسيون: ماأ فدح الخسارة التي من أجلها سنذوح ١٢٣ \_ وأمسك الكونت رولاند بشدة سييفه المصبوغ بالدماء الحمراء

مدركا مدى الحزن الذي سيطر على الفرنسيين قلبه بكى ، ولشدة الحزن كاد ينفطر الى شطرين ودعا على المسلم: أصابك الرب بجميع الأسقام أنت الذي قتلت واحدا سأجعلك تسدد ونخس حصانه فاستجاب يعدو بسرور ونشاط ليربح من يستطيع ، لقد جاءا وجها لوجه لامير غراندوني فارسا جيدا وشجاعا

قوى الذراعين وشجاعا في المعركة اليه وصل رولاند القائد العظيم هو لم يلقه من قبل ، لكنه عرفه بالحال ( ١٦٣٩ ـ ١٦٦٥ ) من منظره العظيم ، وبنيته الرائعة ونظراته المتعالية وسلوكه وسماته لم يتمالك نفسه فشعر بخوف مميت وأراد الفرار ، لكن مالفائدة ، لايمكنه وانقض الكونت عليه وضربه بشجاعة هائلة حتى أنه فصم عرف خوذته ، لابل الخونة كلها شطر شطر الأذف والأسنان ، والحلق والسابغة وعظام الصدر والظهر وقربوسي السرج الفضيين فصمهما عن السرج الذهبي الفارس والفرس شطرهما والقاهما وتركهما بلاحياة ، أشلاء ممزقة واخذ رجال اسبانيا يذوحون من شدة حزنهم وصاح الفردسيون جميعا: يالهامن ضربة ، ياله من بطل ١٢٥ ـ المعركة حادة ورائعة وعظيمة لعب الفردسيون برماحهم وقعلوا الأفاعيل لو رأيتهم لرأيت كم من الرجال تركوا يتألمون كم من الجرحى ، والنين ينزفون والموتى تكوموا فوق بعضهم، وتمددوا على وجوههم أو ظهورهم ماعاد بامكان المسلمين تحمل هذه المشاق سواء اسيفرون ، أو لن يهربوا عبر السهل سيطاردهم الفرنسيون بكل ماأوتوه من قوة ١٢٦ ـ المعركة رائعة ، وازدادت سرعة قاتل الفردسيون بغضب ، وبحذق ادقضوا خرقوا الدروع وذفذوا الى الأجساد الحية سالت الدماء على الأرض الخضراء حمراء وذقية ( وقال المسلمون : نحــن ليس بــامكاننا تحمــل هـــنا

- £ \ Y Y \_ المناء) ( ١٦٦٦ ... ١٦٩٣ ) لتحل لعنات محمد ( صلى الله عليه وسلم ) على أرض أباء القردسيين أبناؤك هم أشجع أبناء الرجال لم يكن بينهم من لم يصرخ : أنجعنا يامارسيل اركب اركب ايها الملك ، لأننا في شدة عظيمة ١٢٧ ــ نادى الكونت أولفر قائلا: سيدي الحكيم ، رفيقي ، قدم اعترافك ، بنت النهاية سيدي رئيس الاساقفة حلله مثلما حللت بقية الاتراب ليس على وجه الأرض من يدانيه ولاتحت قبة السماء من أجاد مثلة استخدام الحراب والرماح وأجاب الكونت: دعنا نعينه الآن وهاهنا وهنا تابع الفرنسيون بكل نشاط ضرباتهم ، كانت شديدة ، والقتال كان حادا والخسائر بالنسبة للمسيحيين كانت هائلة وكل من راى وقتها رولاند وأولفر رآهما يضربان بسينيهما ويخرقان الصفوف ومضى رئيس الاساقفة يطعن برمحه باسلحتهم قتلوا اعدادا جاء ذكرها في المدونات وروايات المؤرخين أكثر من أربعة الأف حسبما جاء في تواريخ الأعمال تحملوا اربع هجمات بشجاعة واضحة ثم جاءت الخامسة ، ثقيلة ، ومرعبة ، ومخيفة جميع فرسان الفردسيين سقطوا موتى وستون فقط ، بنعمة الرب ، ظلوا أحياء هؤلاء سيستدون قبل موتهم ثمن اجسادهم غاليا ۱۲۸ \_ عندما رأى رولاند جميع رجاله الشجعان قد تمددوا صرخ بصوت مرتفع لصديقه أولفر: من أجل الرب ، أخبرني يارفيقي ، ياسيدي الحكيم ، مالذي

تراء الأن ؟

انظر كم من الفسرسان الجيبين قسد تمسيدوا على الأرض ( ۱۷۲۱ \_ ۱۹۹٤ ) امامنا اننا نشعر بالأسي تجاه فرنسا بلابنا الجميلة لأنها تركت مجربة محرومة من زهرة فرسانها لماذا انت لست هنا ، ياصعيقي وامبراطوري اخى اواقر ماهى السبل التي يمكن أن نجدها ؟ كيف سنرسل له اخبار ماالم بنا ؟ وقال أولفر: كيف يمكنني أن أعرف، كيف؟ أنا أفضل الموت على أن أخسر شهرتي ١٢٩ \_ قال رولاند سأنفخ الآن ببوقي مباشرة عندما سيسمع شارلان ، وهو يجتاز بوابة اسبانيا أنا أتعهد أن الفرنسيين سيعودوا ثانية قال أولفر: سيكون ذلك عملا مشيئا وسيكون الذقد الموجه لالك عظيما وهم طوال حياتهم لم يعيشوا في ظل العار عندما رغبت اليك بذلك ، لماذا قلت لي لا ؟ اذا فعلت ذلك الآن ، أن تنال الحمد منى انفخ اذا اربت \_ هذا ليس من أعمال الشجعان تبصر ، بكم من الدماء غسلت ذراعيك الجابه الكونت: لقد وجهت ضربات ممتازة هذا اليوم ١٣٠ \_ ثم قال رولاند: هذا القتال ملىء بالمأسى سادفخ في بوقى ، وشارلان سيسمع صراخي وقال أولفر: هذا سيكون مسيئًا ومهينًا بالنسبة الفارس

أنا سألتك ذلك ، وأنت رفضت ، بسبب الكبرياء. فلو أن شارلمان كان هنا ، لمضى وقتها كل شيء بشكل صحيح هو ليس ملوما ، وكذلك الرجال النين من حوله ( ثم قال ) الآن بحق لحيتي ، لن أرى بعيني ثانية ولن أضم أختي أودي الجميلة بين ذراعي ، ولا تظنن أنني أكذب

وقـــال رولاند : لماذا أنت غاضـــب منى هـــكذا یاصدیقی ؟ ( ۱۷۲۲ \_ ۱۷۶۹ ) ورد هو : أنت يارفيقي الذي وضعتنا في هذا المأزق هناك شجاع حكيم وهناك مهمل الحكمة أفضل بكثير من الحماقة فمن خلال شططك دمرت الفردسيين اننا لن ذكون ثانية قادرين على خدمة شارلان او أدك أصغيت قليلا لما قلته لجاء مولاى ومضت المعركة على خير مايرام ولكان الملك مارسليون الآن أسيرا أو قتيلا ان شجاعتك يارولاند لعنة على رؤوسنا منا لن ينال شارلمان المساعدة ثانية ولن يزى الرجال منا ثانية حتى يوم القيامة أنت ستموت وسيجلل العار فرذسا الجميلة صداقتنا المخلصة وصلت هنا الى نهايتها سنفترق عن بعضنا بكل أسى قبل غروب شمس هذا اليوم ١٣٢ \_ وعندما سمعهما رئيس الآساقفة يتجادلان هكذا نخس بمهمازيه الذهبيين مهره مجددا واقترب منهما ووجه اليهما هذا الذقد : يالورد أولفر وأنت أيضا بالورد رولاند دعونا من الخصام ، باسم الرب أخبركما صحيح أن الذفخ بالبوق لن يذقننا مع هذا كان من الأفضل القيام بذلك دع الملك يأتي ، وسيكون انتقامه قاسيا لن يذهب أحد الى اسبانيا حاملا أخبارا طيبة بعدما يلقيهم رجالنا الفرنسيون على الأرض قتلى ممدىين سيبحثون عن أجسادنا وأعضاءنا بقلوب جريحة وسيحملونا على ظهور بغال التحميل وسيبكونا بحزن وبألام مبرحة

وقرب الكنيسة سندفن بشكل لائق ( ١٧٥٠ - ١٧٧٧ ) ولن ذكون طعاما للكلاب والذئاب والعقبان وقال رولاند: سيدى كلماتك صحيحه وجيدة ١٣٣ \_ وضع رولاند بوقة على فمه أمسكه بثبات وذفخ فيه بكل شدة الجيال عالية ، والصوت بعيد ومرتجف الى ثلاثين فرسخا مضى الصوت وصداه وسمعه الملك شارلمان وكل النين كانوا معه وقال الملك ، انتبهوا ، رجالنا يقاتلون الآن ويادره غاذاون قائلا : لو أن أى رجل قال هذا فيما عداك ، لظننت أنه يكذب ١٣٤ \_ وأمسك الكونت رولاند بألم وبمزيد من الآسي بوقه وذفخ به بكل ماأوتيه من قوة الدم تدفق من فمه أحمر براقا ومن بين يديه ومن البوق حلق النداء بصوت مرتجف وسمعه الملك شارلمان الذي كان يعبر الممرات وسمعه الدوق نايمون وجميع الفرنسيين بجانبه وقال شارلمان : اننى اسمع بوق رولاند ينادى هو لم صدح به قط الا في وسط القتال الشديد ورد غاذاون: ليست هناك معركة لقد تقدمت بك السدون وشعرك شاب وابيض وعندما تتحدث هكذا تتكلم وكأذك طفل أنت تعرف رولاند جيدا وأنه ملىء بالكبرياء إنه لأمر غريب أن الرب جعله يتحمل كل هذا الوقت الطويل ألم يستولى عل نابولى تماما ضد أوامرك ؟ وقام المسلمون بهجوم من الداخل واشتبكوا هناك بالقتال مع رولاند الفارس العظيم لذا ســـفح الدم على الأرض ، وكان بــندك مبــدعا شجاعا ( ۱۷۷۸ \_ ۱۸۰٤ \_ أراد ابقاء الأرض مضرجة بالدم حتى تراها بعينيك

من أجل أرذب صغير هو سيذفخ بوقه من الصباح الى المساء أنه الآن ، يعرض براعاته أمام أترابه امض في طريقك ، تابع سيرك ، لماذا تتوقف هنا وتتأخر ارض أباءنا تقع على مسافة أميال كثيرة ١٣٥ \_ فم رولاند تدفق الدم منه بات لونه أحمر اقد فجر صدغيه في رأسه فقد صدح ببوقة بألم وقذوط سمعه الملك شارلمان وكذلك فعل الفرنسيون جميعا ثم قال الملك: هذا الصوت طويل وعميق وقال نايمون : انه يصدح بكل قوة رجل شجاع هناك معركة ، وهذا أمر أعرفه ومتأكد منه والذى يريد ابقاءك ماهو الا متورط بالخيانة الى السلاح ، دع نداء حربك يصعد عاليا الى السماء سارع لتقديم العون الى رجال حاشيتك الشجعان ألا تسمع كيف يندب رولاند بشكل قانط ١٣٦ \_ وامر الملك شارلمان أن تصدح الأبواق عاليا وهب الفردسيون بالحال الى السلاح بخوذ وسوابغ وسيوف مذهبة تمنطقوا دروعهم جيدة ورماحهم شديدة ومتينة أعلامهم المربوطة بها حمراء وبيضاء وزرقاء على ظهور خيولهم امتطى فورا السادة المحاربون ربسرعة تدفقوا خلال الممرات ولم يتوقفوا تحدث كل منهم الى الآخر وتجاوب معه قائلا : ` لو أننا سنصل الى رولاند قبل موته وذهابه كنا ســــــنقاتل بشـــــدة الى جـــــانبه وســـــط الحشود ( ١٨٠٥ - ١٨٢٩ ) ما فائدة ذلك ؟ لقد تأخروا كثيرا ١٣٧ \_ وانحسر ظلام الليل وبات النهار مشرقا وفي وجه الشمس لمعت أسلحتهم وارسلت دروعهم وخوذهم أشعة قوية

وعرضوا كثيرا من الدروع المرسوم عليها صور الورود وكميات هائلة من الرماح المذهبة والأسنة وساق الامبراطور بدون توقف وهو مغضب وكان الفرنسيون جميعاغاضبين ومستائين لم يكن بينهم من لم يبك من شدة غضبه ومن أجل رولاند كاذوا جميعا محزونين خائفين واعتقل الملك الكونت غاذلون مباشرة وحوله الى المطابخ في قطار جيشه واستدعى كبير الطباخين واسمه بيسغون وقال له: احرسه جيدا ، كما يليق برجل دنيء مثله وتولى بيسغون اعتقاله ومعه مائة من الطباخين من أحسن العاملين في ذلك الدائرة وأكثرهم سوءا فنتفوا اللحية من على وجهه وذقنه وكل منهم صدفعه أربع صدفعات شديدة وعلى الفالقة وضعوه وبالعصى جلدوه وربطوا حول رقبته سلسلة قوية وكتفوه بشكل محكم مثل دب في قفص ثم أاقوه على ظهر واحد من خيول التحميل بشكل مهين وكاذوا سيبقونه سليما حتى يطلبه شارلمان ١٣٨ \_ وكانت التـــــلال ضــــخمة وذات ظــــــلال وارتفاع ( ۱۸۳۰ ـ ۱۸۵۵ ) وجرت في الوديان الجداول وتدفقت وزعقت الأبواق أمامهم وخلفهم ورددت كلها صوتا واحدا جاء ردا على النداء وبقلب مفعم بالغضب ساق الاميراطور شارلان والفرنسيون جميعا بحزن وحذق لم يكن هناك غير الحزن والبكاء من العيون وكلهم توجهوا للرب بالدعاء ليحفظ حياة رولاند حتى وصولهم وانخراطهم معه في القتال وماان يصلوا اليه حتى يقاتلوا الى جاذبه قتالا شبيدا

مانفع ذلك كله ؟ صلواتهم كانت فارغة تماما لقد تأخروا كثيرا ولايمكنهم الوصول في الوقت المناسب ١٣٩ ـ وساق الملك شارلمان عابس الوجه مغضب على وجهه تطايرت لحيته واندفع جميع البارونات الفرنسيون الى جانبه مسرعين ولم يكن بينهم من لم يمتلىء بالغضب لعدم مساعدة رولاند البالانيني الذي يقاتل الآن مسلمي اسبانيا لقد جرح جرحا بليغا ، وأخشى أنه لن يعيش الرب ، وهو ولاء النين تبقوا من الرجال الستين معه لم يعرفوا قائدا خيرا منه ولاحتى ملك ١٤٠ \_ واستعرض رولاند الجبال والمنحدرات كم من الفرنسيين رآهم هناك ممديين موتى وكفارس جيد ندبهم كما يلى: أيها البارونات ، سادتي الرب برحمته الواسعة ليجلب أرواحكم جميعا الى فردوس الرحمة وليجعل بين الورود البراقة حفر قبورهم ( ١٨٥٦ ــ ١٨٨٥ ) أنا لم أر أشجع مذكم أو أعظم رجولة طوال خدمتكم لى لم تتوقفوا وكنتم جيدين لقد قهرتـم أراضي كثبرة لصالح ملك شارلمان واأسفاه لأي نهاية محزنة رباكم الامبراطور ايتها الأرض الحبيبة ، الحاضنة الجميلة للفرنسيين كم عانيت هذا اليوم مما ألم بك ونزل بارونات فردسا لاقوا حتفهم من أجلى وأنا أيضا لايمكنني الدفاع عنك أو منحك الأمان الآن ليعدك الرب الذي لم يتخل عنى بعد اولفر باأخى ، لن تعدم مساعدتى ومع أن أحداً لم يقتلنى ، سأموت من حزنى فحسب سيدى الحبيب ، يارفيقي ، دعنا نستأنف القتال ١٤١ \_ عاد الكونت رولاند الى أرض المعركة

وكمقاتل استخدم سيفه دورندال فأطاح بفالدرون دي بوي وسط الشعاب مع أربع وعشرين بجانبه من منزلة رفيعة مامن رجل توفرت لديه رغبة الانتقام بمثل هذه الحدة ومثلما هرب الغزلان أمام كلاب الصيد أبدى المسلمون أعقابهم أمام رولاند وقال رئيس الأساقفة: عمل رائع ، عمل رائع حقا ليكن شجاعا مثل هذا ، الذي سيتربى فارسا الذى سيحمل سلاحه وينطلق على مهره الطيب مقداما وشجاعا عليه أن يكون في المعركة والا هو لن يساوي فلسا واحدا الأحسن أن يتحول ليكون راهبا في بير حقير ومن أجل نذوبنا يصلى يوميا وهو جاث على ركبتيه وقال لرولاند : اضرب ولاتوفر أحدا منهم وعند هذا استأذف الفردسيون القتال دسرعة وعانى هناك الفرنسيون من خسائر عظيمة وأحزان ١٤٢ \_ عندمــــا يعــــا يعــــا د انه لن يكون هناك اسری ( ۱۸۸۱ \_ ۱۹۱۲ ) سيقاتل الرجال بكل شجاعة وسيتمسكون بصفوفهم ولهذا ازداد الفردسيون شجاعة وحذقا وهنا جاء مارسیل ، الذی لم یر بارون بجاریه شجاعة ممتطيا فرسا ، واسمه غايفدون واتجه نحو بيفون وانقض عليه وهو الذي يمتلك بيون وبيجون وشطر الترس ومزق السابغة والقاه ميتا ، لن يحتاج للقتال ثانية واردى بعده ايفون ثم الحق به ايفور صديقه والكونت رولاند الذي لم يكن بعيدا

نادى على المسلم قائلا: ليلعن الرب روحك

\_ {\^\ \_ هؤلاء رفاقي ، لقد قتلتهم بوساطة الخيانة وقبل أن نبرح من هنا ستدفع ثمنا عاليا وستتعلم اسم سيفى البتار واندفع نحوه مثل بارون شجاع ومن ذراعه التي حمل بها السيف بتر اليد وأطاح بها ثم اردى على الطريق بعده جورفيرات الجميل ابن مارسليون ، وقطع رأسه وصرخ المسلم: يامحمد، عودك يامحمد انتقموا لنا من شارلمان ، انتم يا آلهة عقيدتنا فالى ارضنا أرسل شعبه الشرير سواء أجاءت الحياة أم جاء الموت لن يتخلى أبدا عن المكان ثم صباح واحدا للآخر: اهربوا أذا ، اهربوا بسرعة مائة الف هربوا من أرض المعركة مباشرة انهم لن يعودوا ، ليدعوهم من يستطيع ١٤٣ \_ أية مساعدة هــــنه ؟ لقـــد هـــرب مارسليون ( ١٩١٣ ـ ١٩٣٩ ) ومع هذا بقى عمه مارغانايس حاكم قرطاج والفرير وغارمايل واثيوبيا ، أرض ملعونة وشريره تحت امرته جميع قبائل السودان انوفهم كثيفة وآذانهم عريضة جدا خمسون الفا كاملة تجمعوا في صفوفهم وساقوا باقدام وسرعة وغضب يصرخون عاليا بشعار حرب المسلمين ثم قال رولاند : هنا قضى علينا أن نموت أعرف معرفة جيدة لايمكننا العيش طويلا خوفا من العار ، لاتحجموا واندفعوا باأحبائي لبيع حيواتكم

سادتي ، ارفعوا عاليا سيوفكم الملطخة وقاتلوا

سواء أجاءت الحياة أم جاء الموت سيدفع العدو الثمن

- 5113 -

وعلينا أن نجنب فرنسا الجميلة الذل عندما سياقى مولاي شارلمان نظرة على هذه الأرض سيرى كم استنفدنا من قواهم سيجد خمسة عشر مسلما ماتوا مقابل كل واحد منا ولن يتردد في مباركتنا لانجازنا العظيم هذا ١٤٤ ـ عندما القى رولاند نظرة على رجال القبائل الملعونين هؤلاء

جلودهم سوداء كالحبر من رؤوسهم الى أقدامهم مامن شيء أبيض فيهم غير اسنانهم عند ذلك قال الكونت: صحيح بدون شك انني أعرف جيدا، في هذا اليوم سيجرفنا الموت ايها الفرنسيون قاتلوا الحشود الى جانبي وقال أولفر: ليأخذ الشيطان المتخلف المتقاعس وسمع الفرنسيون هذا ومرة أخرى اندفعوا يقاتلون مدا رأى المسلمون كم تناقص عدد الفلسرنسيون ( ١٩٤٠ \_ عندما رأى المسلمون كم تناقص عدد الفلسرنسيون

رصوا صفوفهم وامتلاوا كبرياء وأمال
وقالوا: ستصل الآن جرائم الامبراطور اليه في الوطن
وجاء مارغانايس ممتطيا على مهر أشقر
ونخسه بشدة بمهمازين كلهما من ذهب
وسدد من الخلف ضربة لأولفر
وذفنت الضربة عميقا من خلال الدروع
ووقف سنان الرمح عند عظام الصدر
وقال له: لقد تلقيت ضربة قاصمة
أرسلك شارلمان الى الممرات لتلاقي حتفك
إنه قد أساء الينا ومن المفيد أن يفقد كبرياءه
لقد استوفيت بقتلي لك وحدك جل خسائرنا
الحدا سوفيت بقتلي لك وحدك جل خسائرنا

وسدد ضربة الى مارغانايس على خوذته الذهبية العالية قصمت منها الورود والجواهر التي رصعت بها ومضت عميقا الى اسنانه قاطعة وسط رأسه وسحب سيفه ثم أطاح به أرضا وقد فارق الحياة ثم قال اسقط ايها الدنس ايها المسلم البائس التغيس لقد خسر شارلمان كثيرا ، بهذا سأعترف تماما لكنك لن تعود أبدا الى الأرض التي غادرتها لن تعود لتتفاخر أمام السيدات والفتيات ولن أجعلك تنتفع منى أو من رجال أخرين وماأن صنع هذا حتى نادى عاليا طالبا من رولاند العون ۱٤٧ \_ شعر أولفر أن جرحه كان مميتا ( ۱۹۸۰ \_ ۱۹۸۸ ) عطشه للانتقام كان لايمكن اخماده فجال بين الصدفوف يضرب بشجاعة دمر الرماح الصحيصة والدروع ومزق السوابغ والسروج وقطع الأيدي والأقدام من رآه رآه وهو يقطع المسلمين الى أشلاء ويرمى واحدا فوق آخر حتى غدت جثثهم ملقاة على شكل أكوام يمكنه أن يتذكر أعمال زهرة القرسان هذا ونداء حرب شارلمان لم يتوقف عن الترداد بل ظل يصرخ عاليا وبوضوح :« جبل المسرة » ودعا رولاند رفيقه وصديقه قائلا: سيدى يارفدقى اقترب منى وقف معى الأسانا لايد أن ذفترق هذا اليوم ١٤٨ \_ وجه أولفر عندما نظر اليه رولاند كان شاحبا ومحزنا ، بلا لون ، مليئا بالجراح وغطى دمه القائيء جسمه من رأسه الى قدميه منه الى الأرض جرى مشكلا عدة بقع وقال الكونت : ياالهي ، أنا لاأعرف ماذا سأعمل سيدي الحكيم ، يارفيقي ، اننى أبكى بصدق طاقاتك الهائلة لن دشاهد رجل يساويك

اسفي ، يافرنسا الجميلة ، على رجال شجعان حقا عليك ان تبكيهم هذا اليوم ، فقد طرحوا أرضا وماتوا ان الخسارة التي سيعاني منها الامبراطور مؤلمة لقد تحدث كثيرا ثم هوى في سرجه مغمى عليه ١٤٩ \_ هــوى الآن رولاند في سرجسه مغمى عليه عليه ( ١٩٨٩ \_ ٣٠١٣ )

وأولفر عاجز يعاني من سكرات الموت لقد نزف كثيرا حتى أن عينية تجمدتا ماعاد بامكانه رؤية شيء مباشرة من قريب أو بعيد ولاتمييز أي شكل حي

ود دميير اي سدن عي لذا عندما جاء الى حيث كان ينتظر رفيقه ضربه على خوذته الذهبية بكل عذف فمضى السيف قاطعا العرف والأماكن المرصعة بالجواهر فقط لم يلمس السيف رأسه

فقط لم يلمس السيف رأسه ثم رفع رولاند \_ وقد علته الدهشة \_ عينيه وحدق في وجهه وسأله يصوت منخفض وبلطف قدر الامكان سیدی ، یا رفیقی هل أنت جاد بضربتك ؟ انظر الى ، أنا رولاند ، الذي أحبك طوال أيامه أنت لم تتحداني قط أو طالبت بمبارزتي وقال أولفر :أنا لا أستطيع أن أراك بوضوح أنا أعرف صوتك ، حفظك الرب ووقاك وأنا قد ضربتك ، اغفر لي ، أرجوك ورد رولاند قائلا : أنا لم أصب بجراح أنا اغفر لك ، باسمى وباسم الرب ثم انحنى كل في مكانه للآخر بكل أدب وبمثل هذا الحب العظيم افترقا عن بعضهما ١٥٠ \_ شعر أولفر باقتراب الموت عيناه تجمدتا في راسه هو الآن أعمى تماما ، وتماما أصم ترجل بسرعة من على حصائه وجثا على ركبتيه وأدى الاعتساراف بصساوت مسارتفع ، وضرب على صسادره ( ٢٠١٤ \_ ٢٠٣٩ )

ثم صفق بيديه ورفعهما عاليا نحو السماء ودعا الرب ليسكنه في الفردوس وأن يبارك فردسا الجميلة وشارلان ورفيقه رولاند فوق جميع الرجال وتقطعت شرايين قلبه ، وألقى بخوذه فروسيته وجسده على الأرض ، وتمدد هناك على طوله مات الكونت ، وصلت أيامه الى نهايتها وبكى عليه رولاند الشجاع وندبه مامن انسان على وجه الأرض شعر قط بمثل أساه مامن انسان على وجه الأرض شعر قط بمثل أساه وعلى الأرض انكب متمددا

سيدي ، يا رفيقي ، أسفي عليك وعلى شجاعتك وقوتك عشنا سنين طويلة وأياما جنبا الى جنب لم تخطىء بحقي قط ولم أخطىء بحقك والآن أنت ميت سأبكيك طوال حياتي وما أن قال المركيز هذا حتى سقط مغشيا عليه على ظهر مهره فيلانتف العإلي وبقي على ظهره ولم يسقط لربطه بوساطة الأحرزمة الذهبية اللامعة

فأيذما ذهب امسكوه وابقوه منتصبا
١٥٢ ــ وما لبث أن عاد رولاند الى ذفسه ثانية
واسترد وعيه وتخلص مما ألم به
لقد كتب عليه أن يلاقي حظا تعيسا ومخيفا
جميع الفرنسيين قد خسرهم وقد ذبحوا
وفقط رئيس الأساقفة مع وولتر هيوم بقيا

هبط وولتر من الأعالي ثانية ( ٢٠٤٠ \_ ٢٠٦٥ ) لقد قاتل جيدا ضد رجال اسبانيا رجاله ايضا أموات ، تمددوا بوساطة سيوف المسلمين برغبة أو بدون رغبة هرب نحو الوادي وصرخ عاليا الى رولاند ليمده بالعون: أين انت ، أين أيها الكونت العظيم ، أيها المحارب الشجاع ما دمت هناك انا لم أشعر بالرعب أنا وولتر الذي جاء ممتطيا مالغوت أنا حفيد درون المتقدم بالسن أنا لشجاعتي اعتدت أن تحبني دوما رمحى قد انقصدف ، وترسي انشطر الى قسمين دروعى تحطمت وسابغتى خرقت طعنت برمح ذفذ ( من وسط كيدى ) لقد نزل الموت بي ، ومع هذا جعلتهم يدفعون الثمن غاليا عجبا ، عند هذه الكلمة سمعه رولاند وأفاق ندس حصانه ومضى نحوه مسرعا ١٥٣ \_ وأمتلا رولاند بالأسى والغضب المرير ووسط الصفوف الكثيفة استأذف الآن حربه وأردى وولتر ستة ، وزادهم رئيس الأساقفة خمسة وقال السلمون: هو لاء الرجال هم أسوأ الجميع يجب ألا ينجو أحد منهم حيا ، تدبروا هذا ، أيها السادة من يخش الهجوم عليهم ، ليكن العار نصيبه من يدعهم يذهبون ، سيجلله العار ومرة ثانية ارتفع الضجيج وتعالت الأصوات ومن كل جانب تدفقت حشود المسلمين ١٥٤ ـ الكونت رولاند جبار في حركاته ( ٢٠٦٦ \_ ٢٠٩٣ ) وولدر دى هيوم كان واسع الشهرة لفروسيته ورئيس الأساقفة محارب مجرب وخبير بين شجاعتهم ليس هناك أدنى فوارق وطعذوا وسط الصدفوف الكثيفة المسلمين وقتلوا

وترجل ألف من المسلمين ليقاتلوا على أقدامهم وتقدم أربعون ألفا من الفرسان لمساعدتهم ضد هولاء الثلاثة ، وصدقا إنهم خافوا من التقدم فقذفوهم بحرابهم من على بعد ففقدوا كثيرا من حرابهم وخناجرهم وسهامهم وأقنية رماحهم ، ورماحهم وواجه وواتر الشجاع في الرمية الأولى منيته وانشطر درع توربين أوف رايم الى شطرين وتحطمت خوذته وجرح في رأسه وخرقت سابغته ، ودرعه تحطم وتقطع وطعن صدره بأربعة رماح حادة وخرق وقتل تحته حصانه ولوى رقبته وتكوم ونزل رئيس الأساقفة يبكى بحرقه ومرارة ١٥٥ \_ وجد توربين أوف رايم نفسه مصابا بأربعة أسنة ذفذت الى داخل ظهره نهض اللورد الشجاع مسرعا ، ووقف منتصبا ثم تطلع نحو رولاند ، وركض نحوه وقال : كلمة واحدة فقط: قواى لم تضمحل بعد الرجل الحقيقي لا يسقط أبدا ما دامت الحياة تدب فيه وامدشق الماس ، سيفه الفولاني البتار وضرب به ألف ضربة وسط الصدفوف سريعا سيرى شارلمان أنه لم يوفر عدوا قايله لأنه سيجد قد تكوم حوله أربعمائة رجل بعضهم جرحى ، وبعضهم تحولت أجسادهم الى أشلاء وبعضهم جعلوا قصارا بقطع رووسهم ( ۲۰۹۶ ـ ۲۱۱۹ ) هكذا تحدثت تواريخ الأعمال ، أنه قاتل هناك على هذه الصورة بحق القديس جايل ، الذي باركه الرب بالمعجزات والذي كان راهبا في ليون ، فهكذا جاء في الكتابات إن الذي لا يعرف هذا ، لا يعرف شيئا مما حدث ١٥٦ \_ قاتل الكونت رولاند بشجاعة حسب الامكان

نكن جسده تعاظمت حرارته وازداد تعرقه وغرق رأسه كله بآلام محزنة من شدة ذفخة الذي مزق عروقه لكنه كان سينشط او عرف أن شارلان قادم لعونه أمسك بيوقه وذفخ به بضعف تام وتوقف الامبراطور ، وقد سمع صوتا متحشر جا فقال: سادتي: هذا يخبرنا خبرا مريعا فقدنا يومنا هذا رولاند ابن اختي هذا النداء يعلن أنه بات على حافة الانهيار من أراد الوصول اليه عليه أن يسوق نحوه بسرعة يائسة نادوا بين المشود ، على كل بوق أن ينعق ستون ألفا نعقت أبواقهم بصوت مرتفع ريدت الروابي الأصوات ، ونعقت الوبيان ثانية وسمع المسلمون ذلك ، فانعدمت لديهم الرغبة بالضحك وقالوا: لن يلبث شارلمان ان يقدم ١٥٧ \_ المسلمون قالوا: الامبراطور كر راجعا لقد سمع كيف صدحت أبواق هؤلاء الفرنسيين اذا جاء شارلان ، سندمر ونهزم اذا ظل رولاند حيا سيسعر الحرب ضدنا مرة جديدة ولن نحتفظ بقدم واحدة من اسبانيا وعلى الفور اندفع نحوه والتهدحوله اربعمهائة مقهاتل على رؤوسهم الخوذ ( ۲۱۲۰ \_ ۲۱۲۵ ) كاذوا خيرة المقاتلين الموجوبين في تلك البقعة وقاموا بهجوم مخيف على الكونت وتابع اللورد رولاند البطل عمله يبتر ۱۵۸ \_ عندما رأى الكونت رولاند هجومهم وقد بدأ ازداد حدة وقوة وارعابا ما دام حيا هر لن يتراخى أو يتوقف ساق حصانه الذي اسمه فيلانتيف

- 2194-

وعلى جذبيه نخسه بمهمازيه الذهبيين وانقض عليهم ، على حيث أكثر الصفوف كثافة وساق السيد رئيس الأساقفة توربين الشجاع معه وصرخ مسلم لمسلم: رفيقي عليك بهما " الم نسمع أبواق الفرنجة تصدح ؟ شارلمان عائد ، الملك الجبار والعظيم ١٥٩ \_ لم يحب الكونت رولاند الجبن قط ولا القلب المزيف، ولا السيد المتعجرف ولا أي فارس لم يكن رجلا جيد التصرفات ونادى لةوربين رجل الكنيسة العسكرى سيدى انت على قدميك ، وأنا على ظهر فرسى حبا يك سأتوقف هنا وجذبا إلى جنب سنتلقى معا الخير والشر انا لن اهجرك من اجل أي انسان فاني لنذهب كلانا معا اقتال هؤلاء المسلمين الضربات الجبارة هي ضربات دورندال وقال رئيس الأساقفة: أنا اشعر بسالضجل لأن ضرباتنا أخذة بالضيعف

• ١٦٠ \_ وقـال المسالمون : لماذا نحسن ولدنا أصلا ؟ ( ٣١٧٤ \_ ٢١٤٦ )

الويل لنا ، لقد بنا يوم نهايتنا خسرنا الآن رفاقنا وسادتنا شارلمان الجبار قادم مع جميع قواته نسمع من هؤلاء الفرنسيين نعيق أبواقهم وصوت \_ جبل المسرة \_ يجلجل مرعبا عبر الحدود مخيفة حركات رولاند أثناء غضبه ما من انسان حي يمكنه أن يصرعه بالسيف دعونا نرميه ، وعند ذلك تنتهي الحرب لذا طيروا نحوه رماحا وحرابا ، وصبوا عليه

الذشاب، والسكاكين، ونصال النبال المريشة وخرق ترس رولاند وانشطر وتحطم وتقطعت عرى دروعه وتمزقت سابغته ومع هذا لم يصب هو بجسمه أبدا لكن مطيته أصيبت بثلاثين جرحا أو أكثر عقر حصانه فيلانتيف وسقط ميتا انهزم المسلمون وتخلوا عن الحرب وترك رولائد وسط أرض المعركة مترجلا ١٦١ \_ يغضب وأسى هرب المسلمون عائدين نحو اسبانيا مسرعين بلا توقف لم يكن بمقدور الكونت رولاند مطاردتهم فيلانتيف قد مات وليس لديه مهر ليمتطيه سواء أشاء أم أبي سيبقى على قدميه وانعطف ليقدم العون الى رئيس الأساقفة توربين في محنته ومن على رأسه تفككت اربطة الخوذة الذهبية وتجرد ت سابغته من عراها المتينة والبراقة وقطع الى قطع صغيرة جدا غلالته الرقيقة ليضمد بها جروحه العريضة والعميقة ثم ضمه الى صدره وحمله بخفة وبلطف مدده على طرف الرابية المعشوشب ( ٢١٧٥ - ٢١٩٩ ) وبخطاب عذب ناعم واساه قائلا: أه يا سيدي الذبيل ، اسمح لي أن أتركك لبعض الوقت أصدقاؤنا هؤلاء النين أحببناهم كثيرا أثناء الحياة لا يجوز لنا أن نتركهم ممديين حيث ماتوا سأذهب البحث عنهم ، والعثور عليهم والتعرف وسأمددهم هنا جميعا أمام ناظريك وأجابه الأسقف قائلا : اذهب وعد شكرا للرب ، أرض المعركة هذه ملك لى ولك ١٦٢ \_ غادر رولاند ومضى خلال أرض المعركة يبحث لوحده بين الوديان والصخور المرتفعة

( وهناك وجد أيفور ، وهناك ايفون ) وغيريير وغيرين الرفيقين الطيبين ( وانغلیر الذی جاء من کاسکونی ) وعثر على بيرنغيز وأوثون وبعد هذا وجد جيرارد العجوز أوف روسياون ورقعهم البارون الشجاع واحدا واحدا وحملهم بكل سرعة الى عند رئيس الأساقفة وعند ركبتيه صفهم جميعا وبكى الأسقف ، ولم يستطع التوقف عن العويل ورفع يده ومنحهم جميعا الغفران وقال بعد ذلك: اسفى عليكم ايها الرفاق الشجعان لتسكن أرواحكم مع الرب المتعال في الفردوس وسط الورود المتفتحة أنا ايضا أموت، وأسف على جماعتي النين لن يمكن للامبراطور العظيم أن يراهم ثانية ١٦٣ \_ وعاد رولاند مـــرة أخـــرى الى أرض المعركة ( ۲۲۰۰ \_ ۲۲۲۰ ) وأخذ يبحث عن رفيقه أولفر رفعه الى صدره بكل عناية وحمله بأفضل ما يمكنه الى عند رئيس الأساقفة ومدده على ترسه هناك مع الآخرين وصالبهم الأسقف وحالهم جميعا بصاواته وبدموع جددا أسقهما وأعلناه وقال رولاند: تابعي أولفر الحكيم كنت ابنا للدوق رينير الذي يحكم التخوم في وادى الروان أنت يا من حطمت الترسه وقصفت الرماح في كل مكان واعتاد الرجال العظماء أن يقوموا من على مقاعدهم تقديرا لك وكنت شجاعا بالكلمة وبالرأى الصائب

- 5197-

وكنت تدمر الشرير وتسبب له الأسى ما من فارس على وجه الأرض كان شجاعا مثلما كنت ١٦٤ ـ وعندما رأى الكونت رولاند أترابه ممدىين موتى ومعهم أولفر أعز أصدقائه عليه بدأ يبكي اسى ورحمة

ومن وجنتيه ذهب اللون ما درون ما دور قادرا عام المقدف م

ولم يعد قادرا على الوقوف ، وذلك لشدة أساه فسقط أرضا ، وما عاد قادرا على مساعدة نفسه فقال الأسقف ، أسفى عليك وحزنني ايها السيد الطيب

۱۹۵ ـ عندما رأى رئيس الأساقفة رولاند قد سقط مغشيا عليه الم يكن حزينا مثله أنذاك ، لأنه شعر بأسى عميق

وزهف نحوه ، وتناول بوق رولاند ورفعه

وفي رونسفال جرى هناك جدول من الماء

أراد على ضـــعفه أن يذهـــب الى هناك ويجلب له قليلا منه ( ٢٢٢٦ \_ ٢٢٣٦ )

وبخطوات ضعيفة جدا ، الى حد أنه كان غير قادر على التقدم لما نزفه من دم لم يكن لديه القوة لمتابعة التقدم وقبل ان يقطع الطريق سيرا تخلى عنه ، وانكب على وجهه بلا حراك استحوذ الموت الكافر عليه بقسوة كبيرة استوذ الموت الكافر عليه بقسوة كبيرة ووقف على قدميه مع أنه كان يشعر بالام مبرحة ونظر فيما حوله الى الهضاب والى الوديان فيما وراء رفاقه ، مد بصره الى السهول الخضراء فيما وراء رفاقة العظيم ، خليفة اسم الرب خبرب على صدره وحملق بعينتين محبتين ضعرب على صدره وحملق بعينتين محبتين وبصعوبة رفع يديه نحو السماء وشرع بالدعاء أن يمنحه الرب مكانا بالفردوس

توربين الآن بين الأموات ذاك الذي قاتل من أجل شارلمان

وكان شجاعا في الوعظ ، وفي المعارك الهائلة وظل ضد المسلمين بطلا للعقيدة ليباركه الرب وليمنحه رحمته ١٦٧ - ورأى الكونت رولاند رئيس الأساقفة ممددا ورأى أمعاءه ومعدته مندفعة الى جانبه وعلى حاجبيه دماغه قد سال بشكل واضح وعلى منتصف الصدر حيث مفتاح توزيع العظام وهكذا أخذ يندبه حسبما قضت العادات المحلية: أه ، أيها الرجل الأديب ، أنت فارس عظيم وذبيل الآن أنا أعهد يك الى الرب القادر عبدا مطیعا خیرا منك لن یجد ( ۲۲۵۶ ـ ۲۲۸۰ ) فمن أيام الرسل لم يكن هناك نبيا مثلك في الحفاظ على العقيدة وفي كسب الرجال أرجو ألا تلقى روحك أي عائق في تحليقها ولتفتح أيواب السماء لاستقبالك ١٦٨ ... شعر الآن رولاند أنه على أبواب الموت من أننيه أخذ دماغه يتدفق خارجا والآن وقد صلى لأترابه ودعا الرب اليهم جميعا واليه قدم القديس جبرائيل العون ثم خشية من العار أمسك بكل من يبيه بوقه وسيفه دورندال ومثلما يطير الذشاب من القوس انطلق نحو أرض اسبانيا الى منبسط شاسع وتسلق رابية حيث نبتت شجرة جميلة باسقة وتحتها والي جانبها قامت اربع احجار رخامية وسقط هناك مذكبا على العشب الأخضر وأغمى عليه ، لأنه كان على أبواب الموت ١٦٩ \_ الروابي عالية وعالية جدا الأشجار قامت هناك أربعة أحجار (صوى)، من الرخام اللماع هناك تمدد الكونت رولاند ، على بقعة خضراء بلا حراك وكان هناك مسلما راقبه بكل دقة
وكان قد تظاهر بالموت ، وتمدد بين قومه
ولطخ صدره ووجهه بالدم
انبعث الآن مسرعا وركض نحوه مندفعا
كان قويا ، رشيقا ، ومتفوقا بشجاعته
والآن بغضبه وآماله المتعاظمة
انقض على رولاند وأمسك ذراعيه وجسده
وتفوه بعبارة واحدة : الآن ابسبن أخصدت شهدالان

سأخذ سيفه ، والى بلاد العرب سأحمله لكن عندما سحبه عاد رولاند الى وعيه وشعر به ۱۷۰ ـ شعر رولاند أن سيفه قد سرق فتح عينيه وتفوه بهذه العبارة وحدها: أنت لست منا ، هذا ماأعرفه تماما ثم أخذ بوقه الذي كان ممسكا به بقوة وقذفه على الخوذة المحلاة بالذهب فحطم الفولاذ والجمجمة والعظام ومن رأسه أخرج، عينيه معا وعلى الأرض تمدد ميتا ذلك الشرير الدنيء ثم قال : كم أنت جريء أيها المسلم المزيف حتى أمسكتني هكذا بحماقة أو بحكمة وسيراك أحمقا كل من استمع الى رواية هذه الحكاية ياالهي ، فوهة بوقي قد تحطمت سقطت منها جميع اللآلىء وسقط الذهب ١٧١ \_ وشعر رولاند الآن أن بصره ازداد ضعفا واظلاما وحاول بكل مابقى لديه من قوة أن يقف على قدميه واختفي كل الدم الأحمر من وجنتيه وقام أمامه حجر أسمر اللون عند ركبته ضربه عشر ضربات بغضب وأسى - 2199 -

انه انكشط لكنه لم يكسر كما أن السيف لم يثلم وصرخ الكونت: أه القديسة مريم قادمة لعوني أسفي على هذا اليوم يادورندال الطيب والحاد أنا الآن أموت، أنا لايمكنني الحفاظ عليك كم من معركة ربحتها معك على أرض الوغى معك قهرت عددا كبيرا من الاقطاعات الجيدة ليمتلكها السارلان، ذلك السامان المحيدة البيضاء ( ٢٣٠٨ \_ ٣٣٣٥)

لاتدع أحدا من الأعداء يستخدمك ومنهم اهرب انت الذي استخدمت فترة مديدة من قبل تابع جيد مثلك لن ترى فرنسا المباركة أبدا

۱۷۲ - وضرب الكونت رولاند الحجر الرخامي على اعلاه ارتفع صوت الفولاذ عاليا لكنه لم يتحطم أو ينثلم وعندما رأى الآن أنه لن ينكسر أبدا اشتكى لنفسه الشكاية التالية :

أه يادورندال ، اللامع والشجاع والنشيط ماأروعك وأنت تلمع وتبرق تحت أشعة الشمس عندما كان شارلمان محتفظا بوادي مورين حملك ملاك الرب وأمره

أن يمنحك الى واحد من الكونتات القادة على وسطي ربطك ، شارلمان النبيل وبذلك حصلت له على أنجووبريتاين وبهذا حصلت له على بواتو وقهرت ميان وبهذا حصلت له على نورماندي ذات الأراضي الجميلة وبوساطته ربحت بروفانس وأكوتين ولومباربيا وجميع أراضي رومانيا وبافرايا أيضا وجميع الدولة الفلمنكية وعلى بورغاندي وأبوليا استوليت

وفي سكسونيا تكلم فأطيع
وبهذا نلت سكوتلندا ( وإيرلاندا وولز )
وانكلترا حيث أقام دولته
كم من الأراضي والبلدان أنا قهرتها بمساعدته
لأحفظها بقدر ما أستطيع لشارلمان ذي اللحية البيضاء
أنني الآن حزين ومضطرب من أجل سيفي
خوفا أن يقع في يد مسلم فهلا أعظم ملى الام

حرم ياربي العزيز أن يسبب العار لفردسا ١٧٣ \_ وضرب الكونت رولاند على الحجر الرخامي أنا لايمكنني أن أحدثك كم قطع منها وفصل ومع هذا لم يذكسر السيف ولم ينظم مع أنه أن وزمجر وارتد نحو السماء عاليا من أثر الضربة وعندما رأى الكونت أنه لن يذكسر التفت نحو ذفسه وبلا شعور انتحب قائلا: أه يادورندال الجميل والمحترم والمخلص أي آثار مقدسة محزنة في مقبضك الذهبي فيك اسنان القديس بطرس وفيك دماء القديس باسيل وفي ضمنك مخبوء شعر مولاى القديس ديدس ومثل هذا فيك قطعة من ثوب مريم المباركة انه ننب أن أدعك تسقط في يد مسلم يذبغي أن تستخدم من قبل رجال مسيحيين فقط ولايجوز أن تسقط الى أي انسان جبان أراضى واسعة كثيرة استوليت عليها بضرباتك لأحتفظ بها لشارلمان ذي اللحية البيضاء كالثلج لتزيد عرشه غنى وقوة

174 - وأخذ رولاند يشعر الآن أن الموت يضغط عليه بشدة وأنه يزحف من رأسه هبوطا الى قلبه تحت شجرة صدوبر حضة على الأسراع بالمغادرة

وتمدد هناك ووجهه الى الأسفل على العشب الأخضر ومدد تحته سيفه وبوقه وحول رأسه الى حيث كان المسلمين وفعل هذا من أجل الفردسيين ومن أجل شارلمان وبما أنه كان راضيا سيقولون بالتأكيد: قلب شجاع ذلك أنه مات قاهرا في النهاية وضرب صدره مرات عديدة وبسرعة ( ٢٣٦٤ ـ ٢٣٨٩ ) ثم عهد بقفازه وبندوبه الى الرب ١٧٥ ـ شعر رولاند الآن بدنو نهايته ندو طرف الرابية باتجاه اسبانيا دول رأسه وبيد واحدة اخذ يضرب على صدره ويقول: ارجوك يارب ان تغفر لى ننوبي جميع نذوبي صغيرها وكبيرها جميعها وكل مااقترفته منذ يوم ولدت حتى هذا اليوم الذي أسقط فيه ميتا مد بيده اليمني قفازه نحو الرب نزل الآن ملائكة من السماء الى جانبه ١٧٦ \_ تمدد الكونت رولاند تحت شجرة صدوبر وتوجه نحو ارض اسبانيا وهو متمدد وشرع في استعراض كثير من الأمور في عقله: جميع الأراضي الحدودية التي استولى عليها في أيامه وقردسا أجمل البلدان ، ورجال عصره ومولاه شارلمان الذي رباه منذ صغره ولم يتمالك ذفسه عن البكاء والتنهد ومع ذلك بذاته كان مشغولا آنذاك فضرب صدره واستمطر رحمة الرب: أيها الأب الحقيقي والذي ليس فيه كذب يامن بعثت القديس لازاروس من الموت واستعدت دانيال سالما من بين برائن الأسد احفظ روحي من الخطر على الرغم

من جميع الندوب التي اقترفتها في حياتي كلها وقدم بيده اليمنى قفازه ليعطى للمسيح ومن يده تقبل جبرائيل التقدمة ( ٢٣٩٠ \_ ٢٤١٥ ) وفورا سنقط راسه فوق ذراعه وبيدين متشابكتين وصل الى النهاية ومات وارسل الرب له ملاکه شیردباین والقديس ميكائيل العظيم صاحب بيرل على الشاطىء ومعهما كان القديس جبرائيل واقفا الى جاذبه وحمل هؤلاء روح الكونت الى الفردوس ١٧٧ \_ رولاند بين الأموات ، وفي السموات تسلم الرب روحه وسار الامبراطور شارلان عبر ممر رودسيفو مامن نهج كان هناك أو طريق أو ممر أو ذراع أو قدم من الأرض العارية الا وكان هناك بعض جنَّث الفرنسيين أو المسلمين ممددة متناثرة وصرخ شارلمان : أين أنت ، يابن أختى الحبيب ؟ أجبنى أين رئيس الأساقفة وهل تمدد أولفر ميتا ؟ أين غرين وأين تربه غيريير ؟ وأين بيرنغير والكونت أوذون الطيب ؟ وأين ايفور وايفز وهما من أحببت بشكل كبير؟ وأين انغلير الكاسكوني الكبير والمرموق؟ وأين الدوق سمسون وانسيس الشجاع ؟ وأين جيرارد العجوز من روسليون ؟ وأين الأتراب الاثنى عشر النين تركتهم لحراسة الحشد ؟ ما فائدة النداء ؟ كلهم لم يتحركوا وكأنهم أحجار وقال الملك: وارباه ، كم هو مر لومي لنفسي اننى كنت غائبا عندما وجهوا الضربة الأولى وأمسك لحبته ، وهزها بحذق وغضب وبكى البارونات والفرسان جميعا وانتحبوا عشرون ألفا تمساما سسقطوا لحسننهم على الأرض بسللا وعي ( ١٤١٦ ـ ٢٤٤٢ )

وحزن الدوق نايمون بكل أحاسيسه ١٧٨ ـ لم يكن هناك بارون أو فازس في الجيش كله لم ينتحب بمرارة وألم ونادى الأخوة والأبناء والأحفاد بالويل لأنهم سببوا شكوى مولاهم وصديقهم وسقط كثير منهم الى الأرض وأغشى عليهم ثم أظهر الدوق نايمون حكمة عظيمة حيث تقدم نحو الامبراطور وكان أول من قال له: أنظر أمامك ربما على مسافة مرحلتين هذه السحب من الغبار ، المتصاعدة في الجو تبین کم هی حشود المسلمین کبیرة وکم هی مسرعة في فرارها أركب ، اركب يامولاى ، وانتقم لهذه الواقعة المؤلمة وقال شارلان: واأسفاه ، أي فائدة حصلوا عليها لاشك أذك أشرت بالصواب وبما يقتضيه الشرف استلبوا زهرة فرنسا منى في هذا اليوم واستدعى أوثون وغيبون لمساعدته وتيبولد أوف رايمز والكونت ميلون الشجاع وقال لهما: أحرسا أرض المعركة ، وأحرسا جميع الهضاب والوبيان وأقول: دعوا الأموات المتمديين كما هم متمديين ولاتمكنوا الاسد من لسهم ولاأي حيوان مفترس ولاأن يلمسهم أي سيد أو أي طفل أنا أمركما ، مامن أحد ، مامن يد توضع عليهم حتى نعود \_ أرجو الرب \_ الى هذه الأرض ثانية وأجاباه بحب وباحترام عظيم قائلين: مولانا الأكثر جلالة ايها الامبراطور العادل ، نحن لأوامرك طائعىن ثم عينا من أتباعهما ألفا من الفرسان ١٧٩ \_ وأمـر الامبراطور أن تصـدح الأبـراط ايذانا بالحرب ( ٢٤٤٣ ـ ٢٤٧١ )

وزحف الى الأمام الملك الشجاع ومعه جيشه كله وقاموا بعملية مطاردة شبيدة لهدف واحد هو رجال اسبانیا النین اداروا ظهورهم هاربین وعندما رأى الملك ان الظلام أخذ بالحلول القى بذفسه فوق العشب في مرج أخضر وجثا على الأرض وأخذ يصلى للرب مولانا حبا له أن يبقى الشمس حيث هي وأن يطيل النهار وأن يأمر الظلام بالانحسار ومباشرة جاء ملاك اعتاد على الحديث معه جاء بناء على دعوته واستجابة لندائه وقال له: أنت ستنتقم من حشود الكفرة وعندما سمع الامبراطور هذا ، امتطى ظهر فرسه ١٨٠ \_ صنع الرب لشارلان معجزة عظيمة وقفت الشمس في منتصف السماء محبوسة واستمر المسلمون بالفرار ولاحقهم الفرنسيون عن قرب وأدركوهم في وادي تيذبروسا فساقوهم الى سرقسطة واوقعوا بهم ومزقوهم وبضربات جبارة قتلوهم وهم يطاردونهم وقطعوا عليهم طريق الانسحاب في طرق الجبال والطرق العالية ومالبث نهر ابرو أن واجههم وهو يتدفق مسرعا وكان عميقا جدا ومغرقا مخيفا ولم يكن هناك سفن ، ولاجسور ولاعبارات واستمطروا وهم في يأس الرحمة السماوية وألقى المسلمون أنفسهم بالماء لكن ربهم لم يهتم بهم والنين حملوا اسلحة ثقيلة من خوذ ودروع غطسوا الى الأعماق بأعداد فاقت الحصر وجرف التيار آخرين وسحبهم معه ( ٢٤٧٢ \_ ٢٤٩٥ ) وكان السعيد بينهم من احتفظ بالقدرة على التنفس وغرقوا جميعا بشكل مرعب جدا وصرخ الفردسيون : كان اليوم تعيسا ، يوم نظرتم الى رولاند

۱۸۱ ـ وعندما رأى شارلمان المسلمين جميعا موتى بدون شك بعضهم قد ذبح والجزء الأكبر قد غرق وأنه على اسلابهم الثمينة يمكنه أن يعتمد ترجل الملك النبيل من على ظهر حصانه وجثا على الأرض وقدم الشكر للرب وعندما نهض وجد الشمس مضت نحو المغيب وقال الامبراطور: أرى ان الوقت مناسب العسكرة فالوقت متأخر جدا حتى نعود الآن الى رودسيفو لأن خيولنا معقورة وقد أضناها التعب أرخوا أحزمة السروج قليلا وانتزعوا اللجم من أفواهها ودعوهم يرعوا في هذه المروج من حولنا ورد الفردسيون : مولانا ، ماأشرت به سليما ١٨٢ \_ بات معسكر الامبراطور الآن منصوبا وترجل الفرنسيون جميعا ووقفوا في السهل الفسيح وحرروا خيولهم من سروجهم وأحزمتهم وارخوا المقاود الذهبية وحلوها من فوق رؤوسهم وتركوهم يرتعون حيث العشب كثيفا وطازجا كان هذا جل مايمكنهم تقديمه لهم ومن كان منهم منهكا اتخذ الأرض فراشا له ولم يمركزوافي ذلك الليلة ، من يدولي حراستهم ١٨٣ \_ واستلقى الامبراطور شيسارلان على المرج الأخضر ( ٢٩٦٢ \_ ٢٢٥٢ )

ونصب الى جانب رأسه رمحه الجبار
ولم ينزع عنه ذلك الليلة دروعه وسلاحه
وظل واضعا عليه سابغته اللامعة والمطلية بلون العصفر
وابقى على رأسه خوذته المحلاة بالذهب والمجوهرات
وربط حول وسطه سيفه جويوس الذي لانظير لشفرته
وهوذاك الذي يتغير لونه ثلاثين مرة باليوم
هل تعرف الحربة التي لطالما سمعنا عنها الحكايات

- 27 - 7 -التي خرقت جنب مولانا عندما كان معلقا على الصليب ليقتل لقد امتلك شارلمان رأس هذه الحربة ، والحمد للرب واحتفظ بها كأثر مقدس في صندوق مذهب واحتفاء بهذه الهبة وهذه المنحة الربانية أطلق اسم جويوس على سيفة نادرا ماكان بارونات فرنسا ينسبون ذلك الشيء فلأجله صنع شعارهم \_ جبل المسرة \_ للحرب ولهذا مامن أمة تستطيع أن تقف في وجههم ١٨٤ ـ الليلة صافية والقمر يشع براقا واضطجع شارلمان لكنه لم يذم وبكى مانزل برولاند ومن أجل أولفر بكي بقدر ماا ستطاع وبكى الأتراب الاثنى عشر ، جماعته الفرنسيين النين خلفهم في رونسيفو موتى مضرجين بالدماء وتنهد ودعا الى الرب ليأخذ أرواحهم الى الفردوس وكان الملك منهكا ، لأن الحزن كان ثقيلا على عينيه ولم يعد بامكانه الاستمرار، فاستغرق بالذوم بعد قليل

وكان الملك منهكا ، لأن الحزن كان ثقيلاً على عينيه ولم يعد بامكانه الاستمرار ، فاستغرق بالنوم بعد قليل ومثله الم جميع الفرنسيون هناك ولم يدّن بين الخيول من استطاع أن يظل واقفا انا أرادوا العشب رعوه وهم متمديين ( ٢٥٢٣ ــ ٢٥٤٩ ) ن من يعاني يتعلم اشياء كثيرة في الحياة المنان عنائما وكأنه انسان هده الحزن اليه جاء القديس جبرائيل مرسلا من مقعده في السماء ليحرس الامبراطور ، بناء على امر رباني وبقي الملاك يحرس رأسه طوال الليل ويريه ماأحب من أحلام : معركة جديدة ، عليه ان يخوضها وكشفت الرؤيا وسط معاني مأساوية وكشفت الرؤيا وسط معاني مأساوية بدا شارلمان فيها واقفا ينظر الى السماء وأمسك هناك عصا مشعة مخيفة ومرعبة

برق ورعد وعاصفة مرعبة وأمطار تشبه الثلج ونار ولهب مضيء يتساقط وكأنه لوحات كله بشكل مفاجىء على حشده في أرض الوغي محرقا الرماح حتى تغدو رمادا وكذلك جذوع أشجار التفاح حتى الذهب الذي طليت به الدروع كان يحترق وصدر عن احتراق الرماح الحادة مايشبه الزوبعة وتمزقت السوابغ والخوذ المصنعة من الفولاذ وراى فرسانه في حالة يادسة جدا ثم جاء لافترا سهم دببة وفهود مخيفة ىيدان ، أفاعي مجنحة وعدد كبير من أذواع التنين ، وشعاطين من الأعماق وثلاثون ألفا من الوحوش المجنحة جاءوا مع هؤلاء جاء هؤلاء جميعا وانقضوا على الفرنسيين والتهمسوهم أفسرادا وجماعات وصرخ الفرنسيون: النجدة ياشارلمان اسرع لعوننا وشعر الملك بألام بالقلب وبحزن عميق وكاد أن يسقط مغشيا عليه لكن المصائب الجديدة حالت دون ذلك وقفز اسد جبار من داخل الغابة وكان منظره جبارا ومرعبا ومخيفا ( ۲۵۵۰ ـ ۲۵۷۲ ) وهاجم الجسد الملكى وأمسكه وأمسك أحدهما بالآخر وأخذا يتصارعان : انسان ووحش ولا يمكن أن نقول من كان هو الأسفل ومن كان هو الأعلى وتابع الامبراطور غطيطه ولم يستيقظ من ذومه ١٨٦ \_ ويعد هذه الرؤيا حلم الامبراطور ثانية : أنه وقف على دكة في فرنسا ، في مدينة اكس وكان يقود دبا مربوطا بسلسلة مزدوجة ومن آردن جاء ثلاثون دبا آخرين تكلم كل منهم مثلما يتكلم البشر: وبدوا كأنهم يقولون : سيدي أعده الينا ذلك أنه ينبغى ألا يبقى في يدك

هو قريبنا وعلينا أن ذقدم له العون ورأى خارج القصر كلب صيد يسعى رآه يذقض عن بعد على الدب الأكبر ويقاتله على العشب الأخضر خلفهم مباشرة أقام الامبراطور مبارزة حادة رائعة لكن لا يمكن أن نخبر من الذي سيربح اليوم عرض هذه الأشياء على الملك الطيب ملاك الرب وظل شارلمان نائما حتى أشرق ذور الصباح ۱۸۷ \_ هرب مارسیل الی مدینة سرقسطة وترجل في ظل شجرة زيتون ووضع جاذبا سيفه وبيضته ودرعه المشع وعلى العشـــب الأخضر اســـتلقى بشـــكل تعير ( TOAA \_ YOVT ) ضاعت يده اليمنى ولا بد أن يعتاد على العيش بدونها الشدة آلامه ونزيفه سقط مغشيا عليه وأمامه جاءت زوجته الملكة براميموند تبكى وتندب بصوت مرتجف مخيف ووقف حوله عشرون الفا من اتباعه يلعذون فرنسا الجميلة ويشتمون شارلمان واقتحموا كهف أبولو وبخلوا عليه فأهاذوه اهانات بشعة وصرخوا في وجهه مهديين أه ، لماذا أيها الرب الشرير جللتنا بالعار الآن؟ لماذا سمحت للفاجعة تحل بملكنا هذا ؟ تحل بعبد مؤمن وسيد كريم مثله وانتزعوا صولجانه وتاجه وعلقوه من يده مربوطا على عمود وبعصا غليظة ضربوه وحصروه ثم دا سوه على الأرض بأقدامهم ومزق تيرماغانت رداءه وانتزع مجوهراته

وبأقدامهم ركاوه بعيدا الى احد المجارى

لتدنسه الخنازير والكلاب وتدوس عليه ١٨٨ ـ واستفاق الملك مارسيل وعاد الى وعيه فأمرهم أن يحملوه الى حجرته المقببة التي نقشت بألوان لامعة ودهنت وكانت هناك زوجته براميموند تبكى عليه مزقت شعرها وصاحت بالك من سيدة تعيسة وبكل كلمة تفوهت بها ندبتها وبكتها قائلة: آه يا سرقسطة ، ستبقين مهجورة لأجل هذا الملك العظيم الذي كان سيدك وحاميك حقا إن ربنا تصرف نحوه بشكل رديء ( ٢٦٠٠ \_ ٢٦٢٩ ) فهو الذي تخلى عنه اليوم في المعركة وسبب اخفاقه وسيظهر الأمير ذفسه مستسلما ولن يخوض القتال ضد هذا الشعب الشجاع الذي لا يعرف الاستقرار ويحمل أرواحه على أكفه وامبراطورهم هذا الشيخ العجوز ذى اللحية البيضاء لن يهرب إذا ما الحرب حمى وطيسها أسفى أنه ليس هناك من يقوم بقتله ١٨٩ \_ بقوة السلاح والبراعة أمضى الامبراطور شازلمان سبع سنوات تامات متصلات في اسبانيا وحاز عددا من المدن والقلاع لذفسه ويذل مارسيل كل ما أوتيه من طاقة للمقاومة وأرسلت في السنة الأولى رسائل منه الى باليغانت في بابلدون بعث يقول: الى الأمير هذا الرجل المغرق بالقدم الذي عاش أكثر من هومر وفرجيل دعه يقدم الى سرقسطة مسرعا ليفرج عنا إن لم يأت سيتخلى مارسيل عن رب المسلمين ( وتقول الأوامر ) عليه أن يتخلى عن جميع الأوثان التي يعبدها وأن يخضع الى الايمان المسيحي المبارك وأن يعقد سلمه مع الملك شارلمان كان هناك تأخير فالأمير عاش في منطقة نائية من أربعين مملكة استدعى شعبه اليه وبعد طول انتظار أكمل تجهيز مراكبه العملاقة وسفائنه وشوانيه وبوارجه وقواربه وسفن القتال في الاسكندرية حيث المرسى واسع وعميق في البحر اسطوله كله جاهز للاقلاع في أيار حيث أول بداية الصيف وانطلق في سبيله مع جميع جيوشه وانطلق في سبيله مع جميع جيوشه ( ١٩٠٠ ــ كانت قوات هــــــذا العـــرق المنبــوذ هــائلة

وأبحر المسلمون وتحركت سفنهم بالمجانيف والأشرعة وقفوا على السواري العالية وعلى المقدمات الطويلة ما لايدصى من المصابيح والمجوهرات لمعت وبدا البحر في الليل جميلا مشرقا وعندما وصلوا أرض اسبانيا أشرق الساحل كله ولمع من خلال الاشعاعات وسمع مارسيل أخبار أفادت أنهم على الطريق ١٩١ \_ وسارت الحشود الاسلامية باذلة جهدها المستطاع غادروا البحر وجددوا الآن نشاطهم وعبروا مار برايس ثم خلفوا ماربروس وراءهم واتجه الاسطول بأكمله ندو الابرو وأبحر بهدوء مع اللاليء وما لا يحصى من المشاعل تضيء ومن المساء حتى الفجر توفرت لديهم الكثير من الأضواء وفي اليوم التالي وصداوا الى سرقسطة ١٩٢ \_ وكان النهار مشرقا ، وبدت الشمس جميلة المنظر ومن السفينة نزل الأمير العظيم وعن يمينه سار الاسبانيون وسار خلفه سبعة عشر ملكا وتبعوه ( ٢٦٤٩ ـ ٢٦٧٨ ) لا يمكنني أن أحصى عدد الكونتات والبارونات النين كاذوا هناك

في مرج جميل تحت شجرة غار انتشرت ثياب بيضاء كأنها الثلج على بساط أخضر وعليها نصبوا عرشا من العام هناك اتخذ باليغانت المسلم مجلسه وأحاط به جميع الذين جاءوا معه ووقفوا أمامه وكان أول من تكلم منهم سيدهم ومولاهم قائلا: استمعوا إلى الآن وأصغوا ايها الفرسان الشجعان والأحرار: إن الامبراطور شارلمان الذي يملك الفرنجة ويدير أمورهم لن يأكل الخبر ما لم أذن له لقد عمل ضدى في اسبانيا بشكل مقيت الآن سأذهب الى فرنسا الجميلة وهناك سأواجه قواه وما دمت حيا أنا لن أتوقف عن الحرب حتى يموت أو يستسلم إلى حيا وكان في ذلك الأثناء ممسكا قفازه بيده اليمني يضرب على ركبته ١٩٣ - وتحدث ثم أقسم يمينا لهذا القصد أنه لن يتراجع مقابل الذهب الموجود تحت قبة السماء عن الذهاب الى اكس حيث يقيم شارلان بلاطه وأعلن رجاله عن موافقتهم وأيدوا جميع ما قاله واستدعى الآن اليه اثنين من الفرسان من بين البقية وكان احدهما كليرفانت والآخر كليرين وخاطبهما: أنتما ابنا الملك مالتريين الذي أنطلق من عندي سفيرا بكل سرور ورضي آمركما أن تسافرا من هنا الى سرقسطة وأن تخبرا باسمى ما يلى الى الملك مارسليون : إننى قدمت لمساعدته ضد الفرنسيين وسأثير حربا عوانا حيث التقيهم أعطياه هذا القفاز الموشى بالذهب وتأكدا من أنه سيرتديه بيده اليمني وأعطياه أيضا هاذا الصولجان المصنوع من الذهب الخالص ( PYTY \_ 3 - YY )

واطلبا منه أن يأتي للقائي وأن يقدم لي هنا ولاءه التام أنا سأذهب الى فرنسا للحرب ضد شارلمان حتى الموت إذا لم يستلق أمام قدمى رغما عنه إذا لم يتذكر لايمان الرجال المسيحيين فإننى سأنتزع التاج من على رأسه وقال المسلمان : مولاى هذا صحيح وحسنا قلت ١٩٤ \_ قال باليغانت : أيها السيدان الى الخيول ، انطلقا واخذ احدهما القفاز، واخذ الآخر الصولجان وأجاب الرجلان بثقة : مولانا العزين سنفعل وانطلقا الى سرقسطة فوصلاها ظهرا واجتازا عشرة أبواب، وعبرا أربعة جسور وقطعا الشوارع حتى وصلا الى حيث الحكام وعندما وصلا أخيرا الى أعلى المدينة سمعا أمام القصر بكاء عاليا وطويلا وتجمعت هناك اعداد كبيرة من المسلمين في حشود يبكون ويندبون بأصوات حزينة على تيرماغانت ومهوند الهيهما وعلى أبولو: النين من خلالهم خسرو وكان كل منهم يصرخ : ويل لى ، ما الذى سيكون مصيرنا ؟ لقد سقطت على رؤوسنا كارثة مرعية وااسفاه ، لقد فقدنا ملكنا مارسيلون الكونت رولاند قطع يمينه وجورفرت الحكيم قد مات ايضا اسبانيا كلها اليوم ستقع تحت نيرهم وترجل الرسولان وصعدا الى الداخل فورا ١٩٥ \_ وتركا تحت شـجرة زيتـون فـرسيهما تنتـظران ( TYTY - TY . 0 ) وأسرع مسلمان للامساك بمقويتهما وأمسك كل من الرسولين احدهما بثوب الآخر ودخلا وإلى القصر العالى صعدا

وعندما جاءا الى الحجرة المقبية حاولا أن يقدما تحيتيهما بشكل لطيف في ذلك الجو الكئيب : ليقم مهوند ، الذي يحمينا والرب أبولو، وتيرماغانت برعايتهم بحماية الملك ، وأن يجعلوا الملكة سعيدة وقالت براميموند: لماذا أسمع هذا الكلام الأحمق أربابنا هؤلاء خونة تعساء لقد صنعوا عجائب في رونسيفو الحقير لقد تركوا فرساننا يقتلون بدون عون وبالنسبة لمولاي ، لقد خانوه تماما ذهبت يمناه ولم يبق منها ادنى أثر لقد قطعت بضربة من رولاند ، الكونت الذي لا نظير له الآن غدت اسبانيا كلها عرضة لأن يمتلكها شارلمان وماذا عنى ، أنا السيدة المثكلة التعيسة الويل لى هذا اليوم ، اليس هناك من يقوم بقتلى ؟ ١٩٦ ـ وقال كليرين: سيدتى ، اضبطى لسانك لبعض الوقت لقد وصالنا من عند باليغانت المسلم الذي اعلن انه سيقدم العون الى مارسيل وقد ارسل قفازه وصولجانه كعلامة وعلى سطح نهر ابرو هناك الآن أربعة ألاف من السفين ومراكب أخرى الى جائبها لا يمكن عدها أميرنا غنى، ليس هناك من يجاريه بقوته سيذهب الى فردسا ، وهناك سوف يجد شارلمان ( TYYY \_ TYYT ) وقالت براميموند: بعيدا حتى فردسا ؟ عجبا ، عجبا/! لدينا أعداد كبيرة من الفرنجة على مقربة منا على بعد إميال

وقالت براميموند: بعيدا حتى فرنسا ؟ عجبا ، عجبا/!
لدينا أعداد كبيرة من الفرنجة على مقربة منا على بعد أميال هؤلاء هنا منذ سبع سنين دونما انقطاع ألامبراطور شارلمان قوي ومولع بالقتال ليس هو من يفر من المعركة بل انه يؤثر الموت على ذلك

يعد أفضل الملوك الأحياء ليس أكثر من مجرد طفل شارلمان لا يخشى أي انسان بين الأحياء ١٩٧ \_ ثم قال الملك مارسيل: صنع، وصنع والتف نحو السفيرين قائلا: أرجوكما ايها السادة الي توجها بالخطاب

أنا واقف على باب الموت ، كما تريان بكل وضوح ما من ولد ، وما من ابنة ، ولا وريث أنا سأترك كان لدي ولد واحد وقد قتل بالأمس اطلبا من الأمير ان يقدم لزيارتي دعوى جيدة وصحيحة بالنسبة لأرض اسبانيا إن ود أن يتملكها سأتخلى له عنها بمحض ارادتي ضد هؤلاء اللصوص الفرنجة

وسأعلمه كيف عليه ان يتعامل مع شارلمان وبشهر واحد سيهزمه ويجعله يخر أمامه على ركبتيه اذهبا من سرقسطة ، واحملا له المفاتيح ليأخذها ويمتلكها اذا تمسك بنصائحي وأجاباه :مولانا ، كلماتك معقولة حقا ثم قال مارسيل: امبراطور الفرنجة قتل رجالي وعاث فسادا في أرضى ودمر مدنئ ايضا وتهبها ووصل الليلة الماضية الى ضفاف نهر ابرو على بعد اقل من سبع مراحل ، أقام معسكره ، وفق ما اقدر اطلبا من الأمير ليقدم وقواته بأقصى سرعة ممكنة بوساطتكما أكلفه بالزحف القتال ( ٢٧٦١ \_ ٢٧٨٩ ) ووضع مفاتيح المدينة في ايديهما ثم انحنى الرسولان احتراما أمامه وودعاه وركبا الطريق نحو معسكرهما عائدين ١٩٩ ــ وامتطى الرسولان فرسيهما وانطلقا مغادرين المدينة بأقصى سرعة ممكنة ووصلا الى الأمير وهما على درجة كبيرة من الخوف

وقدما له مفاتيح سرقسطة وقال باليغانت : مالىيكما من أخبار لتحكيا ؟ أين الملك مارسيل ، الذي اليه ارسلتكما ؟ وأجاب كليرين : إنه مصاب بجرح مميت بالأمس اتجه شارلمان نحو المرات وقصده العودة الى فردسا ووضع في ساقة جيشه قواتا نبيلة وخلف هناك ابن اخته الكونت رولاند وأولفر وجميع الأتراب الاثني عشر وكان معهم عشرين الفا من الفرنسيين مسلحين وعليهم انقض الملك الشجاع مارسيل وعلى أرض المعركة تواجه مع الكونت رولاند وهناك سدد ضربة بدورندال فقطعت يمين مارسيل وفصلتها عن جسده وكذلك ابنه ، الذي أحبه كثيرا ، قد مات وجميع البارونات النين قادهم كلهم قتلوا ولم بستطع تحمل ذلك ، فهرب من ساحة القتال وطارده شارلمان لمسافات طويلة ويرجو الملك الآن أن تجلب له المساعدة واليك يتنازل عن مملكة اسبانيا وبات الآن على باليفانت أن يفكر بنفسه والشدة غضبه وحزنه كاد أن يفقد رأسه ۲۰۰ ـ قال کلیرین ثانیة : سیدی الأمیر ( ۲۷۹۰ ـ ۲۸۱۸ ) بالأمس وقعت معركة في رونسيفو رولاند قد مات والكونت أولفر قد قتل وكذلك الأتراب الاثنى عشر النين أحبهم شارلمان عشرون الفا من الفرنسيين تمددوا موتى على أرض المعركة بترت يمين مارسيل وعن جسده فصلت وعلى الفور قام الامبراطور وهو حانق بعملية مطاردة لم يدق ولا فارس في أرضه

إما قد قتل أو غرق بين أمولج الابرو ونصب الامبراطور معسكره على ضنقاف النهر هناك إذا ماانطاقت الآن ، ستجدهم معسكرين قريبا من هذا المكان أي أنهم سيجدون من الصعب عليهم الفرار وفيما باليغانت يستمع أشرق وجهه بالفخار وامتلأ قلبه سرورا وانشراحا وقفز من على عرشه وانتصب قائما وصاح رافعا صوته: تعالوا ايها الأمراء دونما تأخير واخرجوا من السفن ، وامتطوا خيولكم ولننطلق مسرعين حتى لا يتمكن شارلان من النجاة فرارا سينتقم الملك مارسيل هذا اليوم وسأعطيه رأسا بدلا عن الذراع ٢٠١ \_ وخرج المسلمون العرب من السفن ومالبدوا أن امتطوا خيولهم وبغالهم وركبوا الطريق مسرعين بأقصى ما أوتوه من قوة ثم قام الأمير الذي حرك عواطفه الحربية باستدعاء جمالفين خيرة بحارته وخاطبه قائلا : أعهد اليك بقيادة جميع قواتي ثم امتطى مهره ذي اللون البني واتخذ حرسا لنقسه يرافقونه أربعة من الأمراء ونحو سرقسطة ارتحل قاصدا وعلى دكة من الرخام المنحوت اقيمت هناك ( ٢٨١٩ ـ ٢٨٤٤ ) وقف أربعة كونتات لأمساك ركابه وصعد السلم القائم تحت سطح القصر والى هناك اقبلت براميموند مسرعة لاستقباله وصرخت وهي تتلقاه : الويل لي من الأخبار المرعبة مولای یموت ، موت مشین فی غیر وقته وارتمت أمامه ، فما كان منه الا أن ساعدها على النهوض وقدما الى الحجرة بوضع كئيب

۲۰۲ \_ عندما رأى الملك الأمير يدخل استدعى على الفور اثنين من مسلمي اسبانيا وقال: اعيراني اذرعتكما ، وارفعاني حتى استطيع الجلوس فأمسك بيده اليسرى أحد قفازيه ثم قال مارسيل: سيدي الأمير مولاي الملك انظر ، هذه البلاد كلها ( أضعها بين يديك ) وسرقسطة وجميع اقطاعاتها مقدمة لك بالنسبة لنفسى ، إنا فقدت شعبى وأقربائي ورد عليه قائلا: اننى اشعر بالحزن العميق لهذا على عدم الاقامة طويلا التشاور سيسافر شارلان ، أنا اعرف ذلك ، أنه سيرتحل ومع هذا سآخذ قفازك وهداياك واستدار وهو يبكى وقد امتلأ صدره بالحزن العميق وهبط على السلم ومن ثم غادر القصر وامتطى فرسه والتحق برجاله المتقدمين وتجاوزهم جميعا وساق مسرعا وتقدم وهاو يصرخ بصاوت مرتفع ومناسب: أيها المسلمون تقدموا ، صدةوني الأعداء يهربون الآن ٢٠٣ \_ مع انبلاج الفجر، عندما يظهرر أول نور النهار ( 03AY \_ PFAY ) استيقظ الامبراطور شارلمان من ذومه ظهرا الملاك المكلف بحراسته ، القديس جبرا لله المرسل من قبل الرب رفع يده ورسم عليه علامة الصليب وكان الملك متجردا ، قد وضع سلاحه جانبا ومثله كان الحشد بأكمله قد أرخى اعنة خيوله

وامتطى الجميع خيولهم وتقدموا مسرعين خلال السهول الفسيحة وعلى طول الطرقات

لقد ذهبوا ليشاهدوا الخسائر الهائلة

في رونسيفو حيث نشبت اللعركة

۲۰۶ ـ الى رونسيةو جاء شارلان وتجول ورأى الموتى ، ونفرت الدموع من عينيه وخاطب الفرنسيين قائلا: أيها السابة تحركوا بأناة سأمضى أنا أولا ، لوحدى ، بدون من يمشى الى جانبي لأننى شيغشي على عندما سأجد جسد ابن أختى بعيدا في اكس ، كنت واقفا في أحد أيام الأعياد ومن حولى زقف رجالي الشجعان يتفاخرون بالمعارك وبحروبهم المريرة قال رولاند شيئا أنا الآن أتذكره أن عليه الذهاب الى أرض غريبة للموت هناك وسيتمدد خلفهم جميعا من مشاة او اتراب وسيجعل وجهه منعطفا باتجاه الاعداء فقد سقطوا بالقتال، وانتهى وكأنه منتصر أمام البقية القيت عصاة أو على مقربة منهم ومضى الامبراطور ثم تسلق الى قمة رابية ٢٠٥ \_ وفيما الملك ذاهـــب للبحــــث عن ابــــن اختــــ ( YA90 - YAV+ ) رأى ورودا كبيرة فوق المروج حمراء بدم فرساننا وشعر بالاسي وما كان بامكانه الامتناع عن البكاء ووصل الآن الى مكان تحت شجرتين ورأى هناك أن الكونت رولاند قد ضرب على ثلاثة احجار وشاهد ابن اخته ممددا على عشب اخضر وليس غريبا ان بكي شارلمان بشكل حاد وترجل بسرعة والى هناك ركض على قدميه وأمسك بيديه وجنتي البارون وسقط فوقه مغشيا عليه فقد اعتصره الحزن ٢٠٦ ـ واسترد الامبراطور عيه ورفع راسه ثم تلاه الدوق نايمون والكونات اسيلون

ومن بعدها غودةري دي انجو واخام هنرى ونهض الملك ووقف امام جزع شجرة صدوبر ونظر نحو الارض فرأى ابن اخته ميتا وبنعومة كبيرة تفوه بهذا الرتاء: ليظهر لك الرب الرحمة ياكونت رولاند ، ياصديقي كنت فارسا عظيما ومثلك لن يرى ثانية للقيام بالحروب الكبرى ونيل النصر ايضا وااسفى ، امجادى تغرق لتنتهى وفقد الملك شارلمان وعيه وماعاد بامكانه مساعدة ذفسه ۲۰۷ ـ واستفاق الملك شارلمان وبدأ يسترد وعيه وامسكه اربعة بارونات بين ايديهم ونهضوا به جسمه جميل ، لكن جلاه كله ابيض شاحب وحرك عينيه اللتين طالهما الليل ويصدق وحب ندبه شارلان قائلا: رولاند ، ياصديقى ، الرب قد رفع روحك الى جنات الفردوس بين الورود النضرة مولاك التعيس قد ارساك الى اسبانيا لتموت ان يعيد النهار الراحة الى عيني بسرعة قصوى ذوى سرورى وضعفت قواى لن استطيع الاحتفاظ بشرق، مشرقا واعتقد انه لم يبق لي صديق واحد تحت السماء لى اقرباء ، لكن مامن واحد منهم مثلك ومزق شعره بكلتا يديه لشدة اساه وشهق مائة الف من الفرنسيين حزنا ومامن واحد منهم الا وبكى وعلا صوته بالنحيب ٢٠٨ ... رولاند ، ياصديقي ، انا ذاهب الى فرنسا ثانية وعندما سأكون في ليون في مملكتي سيأتى كثيرون من ممالك وشعوب غريبة يسألون : اين هو ، الكونت القائد العظيم ؟ وانا لابد ان اخبرهم انه متمدد ميت في اسبانيا

وسأحكم طوال حياتي بالحزن ولن اتوقف يوما من الايام عن الشكوى والالم ٢٠٩ \_ رولاند ، ياصديقي ، ياصاحب القلب الشجاع الطيب عندما سأكون في اكس تحت سةف بيعتى سيأتى كثيرون وسيسألون عن الاخبار وعندها لابد من اخبرهم بالحقيقة الغريبة والتقيلة ابن اختی میت ، ذاك الذي اخضع لي جميع ممالكي ثم سيثور السكسون ضد حكمى ( ٢٩٢١ - ٢٩٤٨ ) والهنغار والبلغار وكثير من الشعوب المعانية سيأتون من روما وبالرمو وابوليا للنهب وعصابات الافارقة ، فريق الكاليفرنين وعندما ستتجدد اضطراباتي ومتاعبي اين هي الطاقة التي تمكنني من قيادة عساكري بعدما مات الذين اعتاد دوما ان يمكننا من النجاح؟ وااسفى عليك يافرنسا الجميلة ، كم انت تعيسة انا كثيب جدا ، وسأهلك انا ايضا ومزق لحيته التى كانت بيضاء كالثلج واقتلع من رأسه شعره الابيض من الجذور ومائة الف من الفردسيين فقدوا وعيهم مثله ۲۱۰ \_ رولاند ، ياصديقي ليمنحك الرب رحمته وليجعل مقر روحك في الفردوس المبارك ان الذي قتلك دمر فردسا ايضا حزنی عظیم جدا حتی اننی اود او کنت میتا اسفى على اهل بيتى النين قتلوا دفاعا عنى اجعل الان يارب يامن استلقيت على صدر مارى قبل ان تتمکن قدمای من جواز ممر سیزر تخرج روحی من جسدی واجعلها بين ارواحهم، ومكنها من السكني معهم واجعل جسدى تحت التراب الي جانب اجسادهم وبكي لأساه ، وندف شعر لحيته الشهباء

وقال الدوق نايمون: شارلمان في وضع محزن للغاية ٢١١ ــ ثم تكلم غودفري دي انجو قائلا: مولاي الامبراطور ارجوك ان تهدأ، والا تحزن بمثل هذه المرارة دعنا نفتش في ارض المعركة عن رجالنا وامرائنا النين قتلوا رجال اسبانيا اثناء المعركة وان ندفنهم جميعا في قبر واحد واجابه الملك: سأفعل ، اذهب واصدح في بوقك وبأمر من شارلمان ترجل الفرنسيون بلا تأخير وعندما تم العثور على جثث جميع اصدقائهم وضعوهم جميعا في حفرة كبيرة تحت الارض وضاف الاساقفة ورعاة الاديرة بين الحشود هناك وكذلك القساوسة والرهبان ورجال الدين الذي حلقوا منتصف

وباسم الرب حلاوهم وصلبوهم واحرة الرب حلاوهم وصلبوهم واحرة الرب والبخور فتعالى الدخان كثيفا مثل السحاب وطيبوهم جميعا بكل عناية وايديهم حولهم ثم رفعوا جميعا بتشريف عظيم نحيب الدفن والعويل وتركوهم هناك، وماالذي بالمكانهم ان يفعلوا اكثر؟ ٢١٣ ــ واعد شارلمان رولاند لطقوس الدفن والى جانبه الاسقف توربين واولفر وجعل اجسادهم مكشوفة امامه وغلف قلوبهم بقماش حريري ناعم ووضعهم في تابوت من الرخام الابيض ومالبثوا ان صنعوا الغطاء من جلد خاص وذلك بعدما غسلوهم اولا بالسدر والخمر ودعا الملك تيبولد وغيبون للوقوف الى جانبه وكذلك المركيز اوثون وكونت ميلون وقال لهم:

ومدوا على كل واحدة شقة من الثياب الغلاطية ٢١٤ \_ كله\_م انطلق\_وا يريدون الوط\_ن تحصت لواء شارلان ( ۲۹۷۶ \_ ۲۹۹۸ ) وفجأة جاء احد الطلائع المسلمين كان قد ركب مسرعا امام السفراء المكلفين بحمل اخبار التحدى من الأمير: لاتفكر ايها الملك التفاخر بالمفادرة سالما دون جراح انتبه إن باليغانت مطارد لك بشدة جلب معه حشدا عظيما من العرب والان سنرى فيما اذا كنت قوى القلب ومرر الملك اصابعه فوق لحيته وهو يتذكر خسائره والضربات المريرة ويفخار القي نظرة على حشود فرنسا ثم ارسل صوتا عاليا سمع عن قرب وبعد : بارونات فرنسا ، الى خيولكم ، الى السلاح ٢١٥ \_ وكان الملك اول من حمال السلاح للنزول الى ساحة الوغى

ارتدى بكل سرعة دروعه اللامعة وشد بيضته على رأسه وتمنطق بسيفه الفولاذي جويوس الذي يفوق شعاع نصله شعاع الشمس وعلق على رقبته مجنه القوي الاصيل وتناول رمحه ، وهزه من قناته ثم امتطى حصانه الاصيل تنسندور وساق وعند مخاضه ارسون او قبيلها ربح الدابة والقى مالبالين صاحب نربونه من على مقعده بعدما ارخى لفرسه العنان ساق ضده بشدة وعدا يركض مسرعا ليرى جميع رجاله باعيا الرب وذاك الذي يحمل المفاتيح .

ووضع مائة الف او اكثر على انفسهم دروعهم وبالنسبة للتجهيزات توفر لنيهم كل ما يتمناه القلب خيول سريعة ورشيقة واسلحة اعدت بشكل جيد وامتطوا خيولهم واظهروا تدبرهم ونظامهم وعندما يحين الوقت سيقاتلون بكل شجاعة وفوق رؤوسهم خفقت الاعلام زاهية وعندما رای شارلان کم هو رائع منظرهم وهكذا التفت نحو الدوق نايمون وانتلمى الشجاع صاحب ميذس وجوز راين صاحب بروفادس وبادرهم بالقول: بمثل هؤلاء الرجال يمكن للانسان ان يثق ومن يشك بهؤلاء يعد احمقا حسنا فعل هؤلاء العرب انهم جاءوا للانتقام اظن انهم سيدفعون غاليا ثمنا لموت رولاند واجابه الدوق نايمون: ادعو الرب ان يمنحك ذلك ۲۱۷ \_ واستدعی شارلمان رابل وغوینمانت ثم خاطبهما الملك قائلا: امركما ايها السينين الان ان تاخذا مكان رولاند وا ولفر ولياحذ احدكما السيف والاخر البوق واركبا وتقدما قائدين على رأس الجيش مع خمسة عشر الفا من الفردسيين وراءكما من العزاب والشبان والاكثر شجاعة في البلاد ثم سيشكل عددا مساويا الرتل الثاني يتولى قياده غيبوين ومعه غوينمانت والدوق نايمون والكونت جوزراين مارشال الارتال تبعا لهذه الخطة وسيكون هناك عملا كبيرا عندما سيقاتلون يدا بيد ٢١٨ \_ وتكون الرتلان الاول والثاني من الفرنسيين والرتل الثالث ، الذي كوذوه بعدهما تشكل كليا من الرجال البافاريين الشجعان وكان قوامه عشرين القا من القرسان

صفوقهم في المعركة لن تكسر ولن تلوى عدهم شارلمان اغلى ما عنده تحت السماء اللهم باستثناء فرنسييه النين ربحاوا لصالحه هانه المالك الواسعة

وكان اوغيير الداني ، الكونت الطيب ، على راسهم وكاذوا عساكر عظيمة وكان هو مقاتلا مرعبا ٢١٩ \_ وامتلك الامبراطور شارلمان الان ثلاثة ارتال ثم قام الدوق نايمون فشكل رتلا رابعا وتم تشكيل هذا الرتل من لوردات شجعان جدا كلهم ألمان ، وكلهم ولد في المانيا وروى ان عددهم كان عشرين الفا او ما يقارب ذلك وكاذوا مجهزين بشكل جيد بالسلاح والخيول هم لم يذكلوا أبدا مع أنهم قد يتعرضوا للفناء جميعا وقادهم هيرمان دوق تريس الى الحرب وكان هذا يؤثر الموت على التراجع او الذكول ٢٢٠ ـ الدوق نايمون والكونت جوزراين اختارا الرجال لتشكيل الرتل الخامس من اراضي النورمان وكاذوا عشرين الفاحسبما احصاهم الفرنجة معهم مايكفيهم من الخيول ومع كل رجل ما يحتاجه من عتاد وكانوا يؤثرون الموت على ان يديروا ظهورهم للاعداء ومن الصعب أن يوجد من يحاربهم تحت السماء وكان رتشارد العجوز قائد صفوفهم سيسدد ضربات طيبة بسنان رمحه الحاد المحمول بيده ٢٢١ \_ وكان في الرتــل الســادس رجــال بــريتاني ( Y · Y & \_ Y · OY )

وكان تعدادهم الكامل ثلاثون الفا من الفرسان وزحفوا الى الامام، وساقوا امام الجميع مسرعين حاملين رماحا ملونة عليها اعلام خفاقة وتولى يودون القيادة على هذه الجماعة

المركيز اوثون وتيبولد لورد الرايمز استدعاهما كونت نيفيلون وإليهما توجه بالخطاب أرجوكما قودا رجالي ، وتقبلا هذه الهبة مني ٢٢٢ ـ بات لدى الامبراطور ستة أرتال جاهزة

ومضى الدوق نايمون لتشكيل السابع
ووقع اختياره على لوردات أوفرين وبواتو
وتجمع لديه أربعون ألفا من الفرسان أو نحو ذلك
وكلهم جيد التسليح وامتطوا خيولا طيبة
وعسكر بهم في بطن أحد الوديان تحت إحدى الهضاب
وباركهم شارلمان جميعا بيمينه
وتولى قيادتهم غودسلم وجورزاين معا
وتولى وشكل نايمون بكل سرعة رتلا ثامنا

تكون من الفلمنكيين وبارونات فريزيا وكان بصحبتهم اربعين الفا من الفرسان او ربما اكثر وكانت صفوفهم القتالية مرصوصة بدون خال وقال شارلان: افضل من هولاء لايمكنني أن أتمنى الشجاعة الصحيحة هي المتحكمة بهؤلاء الجنود ٢٢٤ \_ ولم يتوقف الكونت جوزراين ونايمون عن العمل بل شكلا الرتل التاسع من العساكر الشجاعة من رجال اللورين ومن شعب برغنديا وقدرت حشودهم بخمسين الفا من الفرسان خوذاتهم مشدودة وسوابغهم مربوطة رماحهم قصيرة لكنها قوية بشكل فائق اذا لم ينهزم العرب من صدمة المعركة ما ان يندفع هـؤلاء سيعطوهم كل ما يستحقونه لقد قادهم ثيري دوق اراغون الطيب ٢٢٥ \_ ووقف في الرتل العاشر لوردات فردسا واصطفوا وكانوا مائة الف من خيرة قادتنا ووقفوا يكل فشار ، وكانت قاماتهم ممدودة تماما وكانت رؤوسهم علاها الشيب ولحاهم شهباء
ولبسوا السوابغ وضاعفوا الدروع
وتمنطقوا بالسيوف المصطنعة بجودة في فرنسا أو اسبانيا
وكان لديهم ترسة رائعة مشرقة بشكل بديهي
وامتطوا خيولهم ومضوا بانتظام الى القتال
وصرخوا \_ جبل المسرة \_ وكان معهم شارلمان
وغودفري دي انجو الذي نصب الراية المقدسة
وكان اسمها « القديس بطرس » ثم دعيت « رومين »
لكن الى « جبل المسرة » غيرت فيما بعد اسمها
الكن الى « جبل المسرة » غيرت فيما بعد اسمها
( ٣١٢٢ \_ وت\_رجل الامب\_راطور الان م\_ن على حصـانه

وجثا على ركبتيه فوق عشب اخضر وطأطأ رأسه ثم رفع وجهه نحو الشمس المشرقة مباشرة وتوجه بالدعاء الى الرب باحترام قلبي قائلا : ابانا الحقيقي ، في هذا اليوم سادافع عن قضيتي انت الذي مددت عودك الى يودس في جوف الحوت ، واخرجته سالما من هناك وبعدما وفرت ملك نيذوى انقذت عبدك دانيال من بين أنياب الأسد الشجاع المفترس ووقيت الاطفال الثلاثة وسط النار مولاي اجعل هذا اليوم هبتي وعوني واذا كان يرضيك ، امنحنى ذلك قبل نهاية النهار لانتقم تماما لابن اختى رولاند ونهض بعدما أنهى صلاته ، ووقف منتصبا ورسم علامة القوة على حاجبه وعلى صدره وقفز الملك مرة جديدة إلى ظهر فرسه وأمسك جوزراين ونايمون بركابه وتناول ترسه ورمحه الحاد السنان أيضا

كان جسمه متماسكا وقامته منصوبة ووجهه فرنجى ، ونظراته واثقة وانطلق نحو الامام متمكنا من ركابيه من المقدمة الى الساقة ارتفع الزئير وتصاعد وتردد صوت البوق فوق رؤوس الجميع وذكرى رولاند جعلت الدمع يتحدر من عيون كل الفرنسيين ٢٢٧ \_ ومضى الامبراطور شارلان في طريقه بشكل مهيب وترك لحيته تتطاير فوق درعه وحبا به قعل الفرنسيون مثله الشيء نفسه هكذا كان من المكن تمييز هؤلاء المائة الف وعبروا الجبال وعبروا المرتفعات الصخرية وخلفوا الشعاب العميقة والوبيان الضيقة خلفهم وزحفوا مسرعين عبر الممرات والأراضي الجرداء اقد زحفوا عبر الاراضي الاسبانية وفي احد السهول عباوا صفوفهم للقتال وفي الوقت ذاته عاد الكشافة الى باليغانت وروى احدهم ، وكان سوريا ، ماراه كما يلى : راينا الملك شارلمان بكل عظمته رجاله اشداء ، ليس للفرار في ذهنهم مكان احمل سلاحك الآن ، لانك ستشتبك بالقتال وقال باليغانت : تلك شجاعة ، اعلن هذه الاخبار الى جميع المسلمين ، اذهب وازعق بالبوق عاليا ٢٢٨ \_ وقرعوا وسط الحشود طبول الحرب وصوتت دفرهم ، وزعقت ابواقهم واندفعت حشود المسلمين الى حمل السلاح وتقدمها في ذلك الامير العظيم وارتدى سابغة طلي مئرزها باللون العصوفري وشد بيضته المرصعة بالجواهر والمحلاة بالذهب وتمنطق بسيفه على جانبه الايسر وبفخاره العظيم اوجد اسما له:

ليتبارز مع شارلمان ، الذي سمع الرجال يتحدثون عنه ( انه حمل لقب « بريشيوس » فبهذا دعى السيف ) وكان هذا شعاره في الحرب عندما توشك المعركة على الوقوع وحتى ينادي فرسانه بشعاره تعلموا ذلك وعلق حول عنقه صدريته العريضة وسطها مذهب وحوافها مرصعة بالجواهر والحزام من حرير قوي مطرز بشكل انيق وتذاول الان بيده رمحه « مالتيت » قناته سميكة مثل مطرقة ثقيلة وكان وزن السنان يساوي حمل بغل او اكثر وامتطى باليغانت ظهر حصانه ( مركول الذي جاء من وراء البحسار امسك برکابه ) ( ۲۰۱۳ - ۱۸۲۳ ) متين هو ، وواسع الكف واسم الكفل ضديق الخصر رشيق عريض الصدر ، جميل التكوين كتفاه عريضان ، بشرته نقية وصافية مظهره مظهر مقاتل ، شعره المجعد طويل ابيض كوردة في صباح يوم صادف برهن عن شجاعته مرات ومرات لو انه كان مسيحيا ، ياالهي مااروعه من مقاتل نذس مهره حتى تدفق منه الدم النقى ومضى يعدو مسرعا فوق الهضاب والوديان على بعد خمسين قدما تعالت هتافات المسلمين جميعا المحافظة على زحفه قائلين : لبينا قائد عظيم الفرنجة الذين يحاولون أن يجاروه قوة بقوة سيزحف او لن يزحف ضدهم جميعا شارلمان احمق ، عليه الانسحاب ٢٢٩ \_ كانن منظر الامير ذاك اليوم جميلا لحيته بيضاء مثل اية وربة متفتحة

هو في الرأي مستقيم وحكيم وفي المعركة ثابت لايعرف الذكول وابنه مالبرامز فارس جدير بالثناء قوى البنية وطويل ومعتمد من شعبه واخبراباه قائلا : مولايي ، دعنا نسرع في سبيلنا اذا مارأيت شارلمان سأثير اعجابك وقال باليغانت: سذفعل، لانه شجاع في كثير من تواريخ الاعمال ملا صفحة مشرفة لكن ابن اخته رولاند ، فقد وقتل لن تكون لبيه القوة ليصمند امام هجومنا ٢٣٠ \_ قال باليغانت ، انتب يامالبرامز ، ولدي الحاكيم ( TY11 \_ TIAE ) بالامس واجه الامير الكبير رولاند حتفه مع اولفر صديقه النبيل الشجاع والاتراب الاثنى عشر النين اثرهم شارلمان بمحبته وعشرين الفا من المقاتلين الفرنسيين المنتخبين انا المن البقية مثلما المن قفاز قديم الامبراطور قادم للقائنا ومعه رجاله فهذا مااخبرنا به ربیئتنا السوری مع قوة عظيمة ، شكلها في عشرة ارتال وشجاع ذالك الذى يذفخ بالبوق امامهم وبعث اليه رفيقه كليريون بجواب هذان اللذان في الطليعة ، يقودان هذه الصفوف وتوجب على خمسين الف من الفرنجة أن يكونوا مع النين يدعوهم شارلان « ابنائه » وهم فرسان شباب اصحاء ووراء هولاء مايساويهم عددا مرتين سيقاتلون بشجاعة وبشكل جيد وقال مالبرامز: اعطني الشرف انتذ ٢٣١ \_\_ اجاب باليغانت بطلاقة : ولدي مالبرامز بسرور اذا امنحك الذي سألتنى اياه

ستكون أول من سيقاتل الفرنسيين على أرض المعركة وسيكون الملك الفارسي توراو معك ودابمورت الملك اللوشي اذا ماا ستطعت هزيمة هؤلاء الادعياء سيكون جزاؤل منحك قطعة من ارضى ممتدة من شيريانت حتى وادي مارشيز واجاب مالبرامز: مولای ، اقدم لك شكری ثم تقدم نحسوه وتسلم منه المنحة الارض التي كانت وقتها ملكا الملك فلوري والان ملكا له ، لن يرى ذلك الارض ثانية ( ٣٢١٢ \_ ٣٢٣٩ ) ان يسهم في ذلك الاقطاعية ولن يستثمر ٢٣٢ ـ ومضى الامير العظيم بزدفه وسط الدشود وبعده ولده ، ذي البنية االجبارة ثم الملك دابامورت وملك تورلو ومالبثت قواتهم ان تشكلت في ثلاثين رتلا وقام فرسانهم بعرض رائع كاذوا على الاقل خمسين الفا من الذفوس وتكون الرتل الاول من رجال من بوتندروت وبعدهم مايكونايس برؤوس ضخمة وشعور طويلة متدلية على ظهورهم حتى عظام الحوض تشبه الشعور الخشنة للتيسة وكان قوام الرتل الثالث رجال من النوبة وبولوس والرابع من بروني وساحل سلافونيا وذكون الخامس من الصرب والصقالية والسادس من المغارية والارمن وتشكل السابع من رجال من اريحا والثامن من السودان والتاسع من شعب غروسان والعاشر من رجال النوياء من باليدا الذين هم عرق شرير مخادع واقسم الامدر الان قسما عظد ما

بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) ومعجزاته واثاره : الملك شارلمان صاحب فرنسا مقبل على اقتراف خطأ عظيم) ستكون هناك معركة مالم يهرب مسرعا لن يحمل رأسه بعد اليوم تاجه الذهبي ۲۳۳ \_ وبعد هذا ظهرت عشرة ارتال اخرى في الاول رجال اشداء من كنعان ( خارج وادى الفواكه مر طريقهم عبر البلاد ) الثاني من الترك والثالث من الفرس ( ٣٢٤٠ - ٣٢٦٧ ) والرابع من البشناق وعصابات البيرسك والخامس من الافار ومعهم السوتيران والسادس من الاوغل ومن الاورماليان والردل السابع كله من البلغار والثامن من البروسان والتاسع من الكلافران والعاشر من اقيادوسيا الجرداء ابناء الصحارى ، العشيرة المتوحشة الكافرة انت لن تسمع مطلقا بمثل هؤلاء القساة جلودهم على الاطراف والرأس اقسى من الفولاذ وهكذا ازدروا دروع الفولاذ ولم يستخدموأ الخوذ وكاذوا في المعركة على درجة عالية من الحدة والاندفاع ٢٣٤ \_ وماليث ان امتلك الامير عشرة ارتال ف الاول عمالقة من ماليرايس الثاني من الهون والثالث من الهنغار الاقوياء في الرابع رجال من بالنيسا الطويلة في الخامس مقاتلين من وادى دولوروس وتكون السادس من جماعات من ماروس والسابع من ليش ورجال من استريمون والثامن والتاسع من ارغولي وكالربون وشكل العاشر من طوال اللحى من قروند هذه شعوب لاتحب الرب مكذا ذكر تاريسخ الاعمال الفرنجي ثلاثين رتلا

الحشود عظيمة وصوت البوق مرتفع وتابعت صفوف المسلمين الزحف وهي تواقه للقتال ٢٣٥ \_ الامير العظيم جبار ومشهور وحمل عامه المحلى بصورة التنين امام قواته ورابة تدرماغنتت ومهوند وتمثال ابو لو القوي الشرير ( ٣٢٦٨ \_ ٣٢٩٥ ) وقد تولى حراستهم عشرة من الكنعانين وطوال زحفهم اعلاوا بصوت مرتفع من اراد نيل الحماية من اربابنا هولاء عليه أن يسجد لهم ويتوجه بالدعاء الخالص واطرق المسلمون رؤوسهم وحدقوا بالارض والقوا بخوذهم البراقة على الارض وصرخ الفردسيون : انتم ستموتون اليوم ايها الكلاب ليحل الدمار بكم ولتحبط جميع اعمالكم ابق يامولانا ، ايها الرب ، شارلمان سليما صحيحا باسمه العظيم سنقاتل هذه المعركة ٢٣٦ \_ كان الامير رجلا عاقلا وحكيما استدعى ابنه مع اثنين من الملوك وانفرد بهم قائلا: ايها البارونات ، سادتي ، انطلقوا الى الامام زاحفين اسندت اليكم قيادة ارتالي وارشادها ماعدا ثلاثة احتياط احتفظت بهم من رجال مجربين الاول من الترك والثاني من فرسان الاورمالين وبالنسبة الثالث من العمالقة المالبريسيين وانا ذفسي سأقود قبيلة الاقيادوس وسنتحارب مع شارلمان ومع الفردسيين اذا مارغب شارلمان ان يقارن قواه بقواى سيجد رأسه قد قطع من جسده هذا كله سحصال عليه منى وسيجده ٢٣٧ ـ الحشود عظيمة والشجاعة بدت على ارتالهم لم يكن بين الفريقين لارابية ولاوادى

في منبسط من الارض وقفوا وجها لوجه وقال باليغانت : يامسلمي ، انهضوا وانطاقوا . ازحفوا الى الامام لتنشبوا المعركة ( ٣٢٩٦ \_ ٣٣٢٦ ) ورفع امبور اوف اوليفيرن الراية وعلى بريشيوس دعا المسلمون بالاسم وصرخ الفرنسيون جميعا: ستعاذون من خسائر عظيمة هسذا ورىدوا بصوت مردقع :« جبل المسرة ، جبل المسرة • » ثانية طلب الامبراطور شارلمان ان تصدح جميع ابواقه وزعقت الابواق اعلى من اى يوم مضى وصرخ المسلمون: لدى شارلمان صفوف جيدة المعركة التي سذواجهها ستكون شديدة وعظيمة ٢٣٨ \_ السهل واسع ومترامي الاطراف الخوذ تشع وتامع بالجواهر وبما حليت به من ذهب والترسة البراقة والسوابع المطلية بالزعفران الرماح المتلالئة التي تخفق من عليها الرايات وزعقت الابواق باصوات عالية ونافئة وكانت الاصوات التي صدرت عن النفير واضحة ومؤثرة وامر الامير كانابيوس بالاقتراب كان هذا أخوه ، عرشه موشى وجميل مد سلطانه الى وادي سيفري وامتلك امره ان يعرف مكان ردل شارلمان ويقصده انظر ، هناك يقف فخر فرنسا وشهرتها وبينهم هناك يزحف الامبراطور بجراة في الصنفوف الاخيرة وسط هؤلاء الشيوخ ذوى اللحي الطويلة النين تركوا لحاهم ترفرف فوق دروعهم لحاهم التي هي بيضاء مثل الثلج المتساقط بالحراب والرماح سيوجه هؤلاء الرجال ضربات طيبة سذشتبك في قتال سيكون صعبا وقريبا قتال لم يعرف مثله ابدا بعد

وسيرمي الرجال بحرابهم بقدر ما اوتوا من قوة ومضى الملك باليغانت امام شعبه وخاطبه بكامة واحدة قائلا: ايها المسلمون اقبلوا ، انا منطاق نحو قتال الاعداء وهز قناة رمحه الجيد واعده ( ٣٣٢٧ ـ ٣٣٥١) وضد شارلمان وجه سنانه ليطعنه ٢٣٩ \_ عندما راى الملك شارلمان الامير مع راية التنين وسلاح كامل راى القوات العربية الهائلة بعدما بانت تملا الارض على قدر مد البصر باستثناء المكان الذي وقفت فيه حشود شارلمان ثم صرح الملك الفردسي بصوت صعب: يابارونات فرنسا ، انتم جميعا خيرة الاتباع المعارك التي خضتم غمارها كثيرة تطلعوا الى هولاء المسلمين جماعة من الجبناء والابنياء اربابهم لاتعين ولاتساوى فلسا واحدا سادتی ، من یهتم ، مهما کانت اعدادهم کبیرة ليذهب الى البيت من لايود الزحف معى ثم نخس بمهمازیه مهره بلطف ومن ثم قفر من تحته تنسندور اربع قفزات وقال الفردسيون جميعا ها هو الملك الحقيقي نحن معك الى اخر رجل ، تقدم ايها المولى الجيد ٢٤٠ - اليوم منير ، والشمس مشرقة في السماء الجيوش عظيمة وفرق القتال كثيرة ووجها لوجه وقفت الطلائع امام بعضها بعضا واستعد الكونت غونيمانز والكونت رابل ارخو اعنة خيولهم الطيبة السريعة واذقضوا ، وهجم الفرنسيون جميعا ومضوا ليطعذوا برماحهم الحادة والثقيلة ۲٤١ \_ الكونت رابل فارس شديد المراس ( ٣٣٥٢ \_ ٣٣٧٧ ) - 8740 -

بتجافيفه المنهبه شق طريقه بخفة وزهف ضد توراو الملك الفارسي لا الترس ولا الدرع امكن لهما أن يصمدا لضرباته وانفذ الرمح المذهب من خلال جسده تماما والقاه على ايكه صغيرة ميتا وقال الفردسيون: الرب الأن الى جانينا لن نتخلى عن شارلان ، شارلان على حق ٢٤٢ ـ انقض غونيمانز برمحه على ملك ليشيا حطم الترس المزين بالورود من طرف الى طرف ودمر السابغة وقطع عراها وانفذ الرمح وما تعلق به خلال صدره وضربه فاماته ، وليبكى من يبكى وليضحك من يضحك وتعالت اصوات الفردسيين لدى رؤيتهم لهذه الضربة البارعة : وقالوا : ايها البارونات ، اخبربوا ولاتقصروا ضد هولاء الاشرار ، فلشارلمان الحق في قتالهم الرب بحكمه العدل اودعهم هكذا بين اينينا ۲٤٣ \_ جلس مالبرامز على حصان ابيض بين الفرنجة يقاتلهم يدا بيد يضرب بهذا الاتجاه ثم ينعطف فيسدد اشد الطعنات رمى جثة فوق جثة وجعلهم اكوام ثم صرح امامهم باليغانت قائلا: سابتي ، لسنوات طويلة حفظتكم واطعمتكم وانظروا كيف يبحث ابنى عن شارلان وكم من اللوردات قتل بسيفه تابع احسن منه انا لا ارغب ان اجد بــــرماحكم النافــــنة امضـــوا وســـاعدوه في וובטן, אשר \_ 3 - 3 ץ

> وتفوه بهذه االكلمة على راس الحشود المسلحة المدراع حاد ، والفربات المتبادلة شبيبة

وازداد الان القتال شدة وتعاظم العناء بشكل لم يكن من قبل ، ولم يكن في اي وقت من الاوقات ٢٤٤ \_ الحشود عظيمة ، وفرقهم على درجة عالية من الشجاعة الارتال جميعها الان على الطرفين مشتبكة . قاتل المسلمون بشجاعة رائعة وحذق ياالهي كم هي أقنية الرماح التي انقصفت الى قسمين كم ترس تحطم وكم سابغة انشطرت الى المسام الارض تغطت بهم في كل مكان العشب الاخضر الذي كنت تراه في السهل كله تلطخ بالدم الأحمر وتلون وضرخ الان الامير بأل بيته بصوت مرتفع: ايها السادة اضربوا بشدة ضد العرق المسيحي المعركة شديدة وتزداد قسوة لم يكن مثلها من قبل معركة عظيمة لن تكون هنأك هدنة حتى ينهي الظلام النهار ٢٤٥ ـ وحرض الامير الان عساكره قائلا: اضربوا ، ايها المسلمون اضربوا ، فهذا ما جئتم للقيام به هذا ساعطیکم دساء ، نبیلات وشقرا وات واشر فكم وامنحكم اقطاعات من الارض واجابه المسلمون: خدماتنا واجب علينا نحوك ضرباتهم كانت شديدة ، الرماح تقصفت الى قسمين مائة الف سيف ابرقت امام الابصار المعركة قاسية ، مخيفة ، ومرعبة ولقد تعلم معنى الحرب كل من قاتل فيها ٢٤٦ \_ وحرض الامبراطور الان جميع الفرنسيين: ايها البارونات ، سادتي ، انا احبكم واثق بكم ايضا كثيرة هي المعارك التي قاتلتم بها دفاعا عني اقد اخضعتم كذا من الماوك وقهرتم كذا من الممالك اعرف تماما اننى مىين لكم بكل ما املك ، وبجسدي وبالاراضي والثروات - 27TV -

انتقموا الان لاولادكم وورثتكم ولاخوانكم النين قاتلوا مؤخرا في رونسيفو وسقطوا انتم تعامون ، انني محق بقتالي الكفرة واجابه الفرنسيون: سيدي ما قلته هو الصدق وتجمهر حوله عشرون الف رجل النين تعهدوا بصوت واحد بايمانهم وبشرفهم انهم لن يتخلوا عنه مهما عانوا او لو لاقوا الموت بالرمح والحربة ، لم يكن بينهم من لم يبذل غاية جهده ثم امتشقوا السيوف فاظهروا قوة اعظم المعركة حابة ورائعة ومخيفة ٧٤٧ - وخرق مالبرامز الصفوف على ظهر حصائه واحدث بين الفرنسيين مذبحة مريعة وراه الدوق نايمون ، وكانت نظراته حادة ومتعالية وبمنتهى الجراة شق طريقه نحوه ووافقه وضرب الترس فشطره من تصفه وخرق السابغة القرطبية المضاعفة واذفذ من الصدر البيرق المربوط الى قناة الرمح واطاح به ميتا وسط سبعمائة من الجثث ٨٤٨ ــ الملك كانابوس اخو الامير الكبير ( ٣٤٧٩ ـ ٣٤٥٤ ) نذس بمهمازيه مهره وانطلق مسرعا وامتشق سيفه الذي حده مثل الزجاج الصافي وسدد ضربة نحو نايمون فجاءت على عرف خونته لذا تفتت نصفها من جراء الضربة وتقطعت عراها وسرت الضربة خلال خمس طبقات من البطانة وقطعتها ولم يصدمد الدرع وتقطعت عراه وتهاوى غطاء الدرع حتى الجلد بعدما تقطع ولقسوته سقطت قطعة كبيرة منه على الارض وانهلت الضربة المرعبة الدوق واخافته ولولا عناية الرب وعونه لاتت عليه تماما لكنه امسك درقبة فرسه وتعلق بها

ولواوتى المسلم الفرصة لتجديد الضربة اكان البارون بين الاموات ولما استطاع النجاة انتبهوا ، سارع شارلمان صاحب فرنسا لانقاذ المقاتل ٢٤٩ \_ كاد الدوق نايمون ان يموت من خوفه وبسرعة رفع المسلم سيفه ليجهز عليه وصاح شارلمان: ايها الشرير، الاحسن الا تتورط ويكل ما اوتيه من شجاعة انقض عليه وسدد ضربة نحو القلب فخرق الترس وحطمه ودمر السابغة شروعا من واقية الوجه والقاه ميتا ، وترك السرج فارغا ٢٥٠ \_ واحزن الملك شارلمان كثيرا واقلقه رؤية نايمون يصاب بالجراح امامه وان يرى الدم يجرى على العشب الاخضر وخاطبه الامبراطور وقال له مباشرة: نايمون ايهـــا الســيد الحــكيم ، ابـــو الى جاذبی ۳٤٥٥ \_ ۳٤۸۰

السخ الذي اذاك لبعض الوقت بين الاموات امررت رمحي به واطحت به الان الدوق قائلا: انا مدان لك، سيدي ان اذسى ذلك ما دمت حيا أم ركبا جنبا الى جنب في حب وثقة مع عشرين الفا من الفرنسيين الطيبين حقا والمجزبين مع عشرين الفا من الفرنسيين الطيبين حقا والمجزبين الم يتوقف اي منهم عن الضرب والطعن وساق ضد الكونت غوينماز بكل سرعة وسدد ضربة ضد قلبه فحطم درعه الفضي وسدد ضربة ضد قلبه فحطم درعه الفضي ودمر سابغته وقطع حلقاتها الفولانية ومن طرف الى طرف شطره الى قسمين

- 444 -

رتشارد العجوز ، لورد ذور ماندي ولورانت وغيبوين ، لهوًلاء الثلاثة قتل وصاح المسلمون : الشجاعة ثمينة حقا اضربوا ، ايها السادة اضربوا ، نحن على ثقة من الدفاع اضربوا ، ايها السادة اضربوا ، نحن على ثقة من الدفاع ٢٥٢ ــ كم هي عظيمة شجاعة الفرسان العرب في القتال واصطف رجال الاوقيادوس ، وارغويل وباسكل يطعنون ويضربون واعطوا رماحهم منتهى الحرية ولم يحلم الفرنسيون ابدا بالتخاذل واستمر القتال شديدا حتى حلول الظلام وعانى لوردات الفرنجة من خسائر كبيرة مع مزيد من المآسي قبل أن تربح المعركة مع مزيد من المآسي قبل أن تربح المعركة حدل من المآسي قبل أن تربح المعركة حدل من المآسي قبل أن تربح المعركة

كم من الرماح انقصف وكم من الحراب انشطر! من راها رأى كم من الترسه قد تحطم الى قطع وسمم الدروع البراقة تطحن وتمزق عراها وسمع قرع الرماح على الخوذ وراى اولئك الفرسان وقد قذفوا خارج سروجهم وعاشت الارض كلها مع الموت وبصراخ الموت امتلات ولعل صور المعاناة ستظل في الذاكرة طويلا هذه معركة من الصعب تحملها ، وقاسية استغاث الامير الان باربابه \_ مهوند ، وابولو وتيرماغانت قائلا : ايها الارباب، يااربابي، لقد خدمتكم من قبل بشكل جيد والان ساصنع تماثيلكم من الذهب الصافي اذا ما منحتموني النعمة وجعلتموني اربح ضد شارلان وفجاة ظهر صديقه المقرب غيما لغين وكانت الاخبار التي حملها حقا شريرة وقال: سيدى باليغانت بالنسبة لك بدا النهار يعتل

ابدك قضى ، لقد خسرت مالبرامز واخوك كانابوس قتل ايضا ولقد تولى فعل ذلك اثنان من الفرنسيين الاميراطور نفسه ، واحد منهما كما اظن هو قوي البنية ومظهره كما يبدو مظهر ملك لحيته بيضاء مثل اى وردة من ورود الربيع ثم غرق حاجبا الأمير تحت بيضته واسود وجهه وعلاه الشحوب وبدا الأمر وكأنه سيموت من حزنه فورا واستدعى جنغلو الذي هو من وراء البحار إليه • ٢٥٤ \_ قال الأمير: أقبل الى يا جنفلو، وكن صريحا انت شجاع ، ورجل حكيم جدا واعتمادا على آرائه اعتدت منذ زمن طويل أن أعمل كيف أثر بك ، العرب والفرنجة ؟ هل سننال النصر في ايدينا هذا اليوم ؟ وأجابة: أنت ميت يا باليغانت ولن يستطيع أربابك كلها انقادك من سوء المصير شارلان مصمم وجذوده شجعان انا لم ار بعد رجالا مثلهم يقاتلون بجنان لكن ادع لعودك سادة الأوقيادوس وأتراكك ، والعمالقة ، والعرب والأفارقة وليحدث ما سيحدث ، لا تتأخر ، بل قاتل ٢٥٥ ـ ترك الأمير العظيم لحيته تتطاير أمامه إنها بيضاء مثل أي وردة على شوكة هو لن يبقى مختبئا بل عليه أن يهاجم ووضع على قمه نقيرا أمسكه ونفخ به بصوت مردفع ، فسمع المسلمون النداء فأقبلوا من كل جانب للهجوم رجال الأوقيانوس يزمجرون ، وينبحون ويصرخون وكان رجال أرغويل جميعا مثل الكلاب ينبحون

وانقضوا على الفرنجة بكل شدة وغضب مزقوا الصفوف وبعثروها ونتيجة لهذه الضربة مات سبعة الاف مقاتل ٢٥٦ \_ لم يكن الكونت أوغيير قط ضمعيفا بالحركة ما من تابع امتلك الصبر مثله في القتال عندما رأى صفوف الفرنسيين قد تمزقت دعا شرى ، دوق أرغون والكونت جوزارين وغودفرى اوف آنجو والى شارلمان نفسه كلمه هكذا ناقدا: انظر كيف أثار المسلمون الفوضي بين قواتك لينزع الرب التاج من على راسك اذا لم تنتقم لهذا العارحق الانتقام ومامن واحد رد بكلمة واحدة على هذا اللوم نخسوا خيولهم ، وأرخو أعنتها وزحفوا ليضربوهم أينما أمكنهم ذلك ٢٥٧ \_ قاتل الملك شارلمان بشجاعة هذا اليوم وشجاعا كان الدوق نايمون وشجاعا كان اوغيير الداني وكان شجاعا غودفرى الذي حمل الراية أشجعهم جميعا كان دان أوغيير الداني ندس حصانه وتركه يعدو بسرعة وانقض على حامل راية التنين بقوة وغضب وذكسه محطما ، وسقط أمبور بكل وزنه وسقط التنين والراية جميعا على الأرض وراى باليغانت رايته مرميه رأى راية مهوند توقفت فجأة عندها بدأ الأمير يشعر بالخوف الخطأ معه ، والصواب مع شارلان وترنح العرب المسلمون وسط المعركة وصدوت الامبراطور شارلمان يصرخ عاليا: النجدة ، النجدة الن تساعدوني أيها السادة ، باسم الرب ورد الفرنجة: لماذا تسأل؟ انت اسأت الينا اللعنة على الذي لا يضرب بشدة ٢٥٨ ـ النهار شارف على الانتهاء والشدفق بددا يقتدرب (٣٥٦٠ ـ ٣٥٨٨ )

مسلم وفرنجي يتجالدان الآن بالسيوف اظهرا شجاعة وقوة ولم ينس أحد منهما النداء يشعار حربه من جانب الأمير تردد صوت « بريشيوس » ومن جانب شارلمان « جبل المسرة » شعار قتاله تردد لقد تعرفا على بعضهما بعضا بوساطة هــنه الاصــوات العـالية والواضحة

وكل منهما في ساحة الوغى نشد عدوه فوجده تقابلا ، هجما ، وتبادلا ضربات شديدة على حلقات الدروع قرعت أسنة الرماح بقوة وخرقت الترسة وحطمتها وحولت السوابغ والدروع الى قطع متطايرة لكن جسديهما لم يلمسا وظلا بسلام قطعت الأحزمة ، ومال السرجان فوقعا على الأرض، وبات الملكان جالسان لكن ما لبث كل منهما أن هب واقفا على قدميه شجاعتهما عظيمة ، وعلى الفور كان سيفاهما مشهوران ما من شيء يمكنه أن يوقف هذه المبارزة الآن لن تتوقف حتى يسقط أحدهما على الأرض ميتا ٢٥٩ \_ شارلان ملك فردسا الجميلة رجل عظيم وقوي ولم يعرف الأمير الخوف ولم يفكر بالفرار وأشهرا الآن سيفيهما المجردين عاليا وتبادلا على المجنين ضربات قاسية من كلا الجانبين فقطعا الخشب والجلا الكون من طبقتين وتقطعت عرى السابغة ووقعت السابغة وبلا دروع تقاتلا الآن صدرا لصدر وبلا دروع تقاتلا الآن صدرا لصدر وتطاير الشرر من جراء الضربات على الخوذتين ما من شيء يمكنه أن ينهي صراعهما حتى يعترف أحدهما أنه مخطىء والآخر على صواب ٢٦٠ \_ قـــال الأمير فـــكريا شــارلمان وأنظــر في ( ٣٥٨٩ \_ ٣٦١٤)

أن تعتذر إلى من كل ما اقترفه بحقى لقد ذبح ابني وأعرف أن ذلك تم من قبلك واقترفت الآثام على أراضي التي أخذتها كن واحدا من رجالي وسأكون مولاك ثم تعال واعمل في خدمتي من هنا الى الشرق وقال شارلان: لا أنا اعد ذلك خيانة ان اظهر لمسلم أدنى حب أو سلام أمن أنت بما أوحاه الرب اعتذق المسيحية وعندها سأكون صديقك الأول الملك القدير وقتها سيرعاك وايمانك وقال باليغانت : طقوسك ما هي الا دعوة مريضة ومجددا حارب أحدهما الآخر بالسيف ٢٦١ \_ الأمير العظيم ملىء بالقوة والبراعة سدد على بيضة شارلان ضربة هائلة حتى أن الفولاذ على الرأس انحنى وتحطم ومضى حد الحسام الى الشعر ثم جلاة الرأس وقطع الجلد مقدار عرض كف كامل حتى أن العظم ظهر عاريا تحت الجلا وترنح الملك شارلمان وفي تلك اللحظة هبط الليل وارادة الرب كانت ضد أن يهزم أو يقتل وجاء القديس جبرائيل هابطا مسرعا ندوه وقال : وماذا ، الست هاهنا ، أيها الملك العظيم ؟ ٢٦٢ \_ عندما سمع ما قاله الملاك المبارك

لم يعد يخشي الموت ، وتحرر من خوفه وعادت قواه ، وعاد الى ذفسه ثانية وانطلق نحو الأمير شاهرا سيقه القرنسي ( ٣٦١٥ - ٣٦٣٣ ) وشطر البيضة ذات الجواهر اللامعة وحطم الراس ودفع الدماغ الى الخارج ومضى السيف قاطعا حتى لحيته من خلال الوجه وكانت ضربة مميته اتبعها فأطاح به أرضا مقتولا وعلى الفور ومباشرة نادى بشعار حربه « جبل المسرة » وهنا جاء الدوق نايمون ، يقود من عنانه تنسندور الجيد ، حيث امتطاه شارلمان هرب المسلمون ، الرب لن يستطيع ايقافهم الجميع عمل ، الجميع ربح ، لقد ربح الفرنسيون اليوم ٢٦٣ ــ المسلمون فروا ، لأن الرب أراد ذلك وطاردهم الفرنجة بشدة ومعهم الامبراطور وعندها قال الملك: سادتى خذوا ثاراتكم ابذلوا قصارى جهدكم ، ارفعوا معذوباتكم وشجاعتكم لأننى هذا الصباح بالذات ، شاهدت عيوذكم تبكى وقال الفرنجة ، مولاي ، بالفعل هذا ما كان وسددوا بكل ما أدوه من قوه ضربات هائلة قلة ممن كاذوا هناك سينجدون ٢٦٤ ـ اشتدت حرارة القتال ، وتصاعد الغبار الى ما يشبه السحاب

وهرب المسلمون ، وساق الفرنسيون خلفهم بشكل حثيث واستمرت المطاردة حتى مدينة سرقسطة وصعدت الملكة براميموند الى أعلى برجها ووقف الى جانبها كاتبها وقاضي ذلك الايمان المزيف الذي لم يسمح به الرب ورجال دين للكنيسة غير منتمين ولانصاف رؤوسهم غير حالقين ورات العرب مهزومين مطاردين

وزعقت بصوت متحشرج مرتفع :العون يا مهوند آه أيها الملك النبيل، رجالنا هزموا الأمير الكبير قد قتل ، يالها من ساعة عار وما أن سمع مارسيلون هذا حتى استدار ( ٣٦٧٠ ــ ٣٦٧٠ ) بوجهه نحو الجدار ، ويكي ، ثم أطبق جفنيه ومات حزنا ، ضربه الرعب فأتى عليه وتخلى عن روحه الى قوات الجحيم ٢٦٥ ـ المسلمون جميعا قتلى أو يفرون رعبا وانتهت حرب شارلمان بشكل رائع دمر باب سرةسطة حتى الأرض وبات متيقنا أنها لن يمكنها الدفاع استولى على المدينة ودخلها مع جيوشة وناموا تلك الليلة هناك منتصرين متملكين ومضى متفاخرا ، الامبراطور صاحب اللحية الفضية وسلمت الملكة براميموند جميع أبراجها أبراجها العشرة الطوال، والخمسين الأقل طولا التوفيق حالف ذلك الرجل ، الذي الرب أعانه ٢٦٦ \_ وانتهى النهار ، واقترب الظلام مبشرا بالليل القمر مشرق ، والنجوم تلمع مضيئة غدت سرةسطة كلها في قبضة الامبراطور بضعة الاف من الفردسيين يفتشون المبينة ويعضهم يتجسس واخذوا يدمرون الكذس والمساجد ومعابد الكفار بالمطارق الثقيلة والمطارق المعننية ودمروها كليا وأزالوا بقاياها لأن شارلمان يخشى الرب وسيظل يناضل في خدمته, ثم طهر الأساقفة الماء والى جرن المعمونية ساقوا جموع المسلمين وای ادسان سیرفض ما امر به شارلمان سیشنق سیذبح ، او سیحرق بالنار وهكذا جرى تعميد مائة الف او أكثر ( ٣٦٧١ - ٣٧٠١ )

وتمسحوا ، وفقط الملكة توجب معاملتها بشكل مختلف كانت ستذهب أسيرة الى فرنسا رويدا رويدا وسيتولى الملك تحويلها ، حبا بالرب ٢٦٧ \_ ومضت الليلة ، وأشرق صباح النهار منيرا وعلى الفور شحن شارلان الأبراج بالرجال فقد عين الفا من أجود الفرسان ليحفظوا المدينة سالمة لصالحه ثم امتطى الملك والجيش خيولهم ثانية مع براميموند اسيرة تسير في ركابهم ولم يستهدف شارلمان سوى سلامتها وابقائها حية بسرور وشمور بالنصر ركبوا الطريق نحو الوطن واقتحموا نربونة ، ثم غادروها عابرين ووصاوا بوردو ، المدينة ذات الشهرة العالية هناك على مذبح القديس سفرين تركوا البوق مملوءا بالذهب الصاني (حتى يراه الحجاج عندما يزورون المكان) وعبروا غيروند ، حيث وجدوا الكثير من السفن الجيدة بالانتظار وهكذا احضر الملك ابن اخته وارسله الى بلاي مع مرافقه ، الكونت أولفر العظيم ورئيس الاساقفة الذي كان حكيما وشجاعا ومددهم جميعا ، أعنى هاؤلاء النبلاء ، في قبور بيضاء هناك تمددوا ومازالوا ، اللوردات الجيدين ، في القديس رومين وأودعهم الفردسيون للرب ، لقوته ولاسمه وتابع شارلمان سفره صاعدا الجبال وهابطا الأودية ولم يتوقف حتى وصل الى أكس واخيرا ترجل أمام بوابات القصر وبعدما جاس في قاعة العرش العالية أمر باستدعاء القضاة ، وأرسل رسائل مستعجلة الى : السكسون والبافاريين والفريزيين واللوريين واستدعى ايضا البيرغنىيين ورجال ألمانيا ودورماندي وبواتو وبريتين ( ٣٧٠٢ \_ ٣٧٢٩ )
ورجال فرنسا ، وهم أعلاهم علما وحكمة
لابد من اعداد غانلون للاستجواب
٢٦٨ \_ وانطلق الامبراطور شارلمان من اسبانيا يؤم بلاده
ووصل الى أكس ، أفضل قلعة فرنسية
وصعد سلم قصره وبخل الى القاعة
وجاء لمقابلته هناك أودي ، الفتاة الجميلة
وسألت الملك : أين القائد المرعب
وقالت : أين رولاند الذي وعدني بالزواج
وعندها امتلا قلب شارلمان بالأحزان
وفاضت الدموع من عينيه ، واهتزت لحيته البيضاء كالثلج وهـو

أختى ، أيها السيدة الحلوة ، سالتيني عن ميت مع هذا سأعطيك بدلا عنه رجلا أكثر نبلا أعنى لويس ، ماذا يمكنني أن أفعل خيرا من ذلك ؟ هو ابنى ، وهو الوريث لجميع ممالكي قالت أودى: بالنسبة لي هذه الكلمات بلا معنى الرب وقديسيه وملائكته يحرمون الآن أن أعيش بعدما أفنى رولاند حياته وسقطت عند قدمى شارلان ، بعدما اختفى لونها وماتت مباشرة ، وأعطى الرب الراحة لروحها ويكاها السادة الفرنسيون بالم وندبوها ٢٦٩ \_ ووضعت ألدا الجميلة حدا لحياتها ظن الملك أنها فقدت وعيها فقط اسف لها ، وتساقطت دموعه من عينيه أمسكها من يدها وأراد انهاضها لكن رأسها مال على كتفيها وعندما رأى شارلمان أنها ماتت حقيقة استدعى أربع كونتيسات للوقوف بجانبها

وحملت الى بير للراهبات لتدفن ( ٣٧٣٠ - ٣٧٥٤ ) ومكثوا الى جانبها طوال الليل وحتى بلوج النهار ثم دفنت الى جانب مذبح بطقوس حزينة واهتم بها شارلمان وشرفها بقدر ما أمكنه ٢٧٠ \_ عاد الامبراطور شارلان الآن الى أكس غاذلون الزائف الآن بالأغلال وقف وسط المدينة أمام القصر وربطه الغلام الى عامود بأحزمة من جلد الغزال ربطوا يديه بعصى صغيرة وكبيرة وجهوا اليه العديد من الضربات لم يستحق جزاء غير هذا وانتظر المحاكمة بألم، وبشعور بالعذاب ٢٧١ \_ في تواريخ الأعمال القديمة كتب هذا كله ليقرآ كيف جمع شارلان اتباعه من جميع اقطاعاته واجتمعوا الآن في مدينة اكس لاشايل كان يوما رفيعا ، وعيدا عظيم التقديس عيد القديس ، وعيدا عظيم التقديس عيد القديس سلفستر كما يراه كثير من الناس الآن نبدأ المحاكمة والاستئناف لغاذاون الذى قام بأعمال خيانية وأمرهم الامبراطور أن يجروه الى أمام عرشه ٢٧٢ ... ثم قال الملك شارلمان : أيها البارونات ، سادتي احكموا اليوم بينى وبين غاذلون لقد ذهب معى ومع حشدى الى اسبانيا وسبب مقتل عشرين الفا من فردسيي وابن اختى الذي لن تروه ثانية وأولفر ذلك اللورد الأبيب الشجاع ( ٢٧٥٥ ـ ٢٧٨٢ ) وجميع الاتراب الاثنى عشر ، في سبيل المال خانهم قال غاذاون: أنا أذكر، ولاأعترف بهذا الشيء أخطأ رولاند بحقى بالمال والاملاك

لذا تأمرت على موته وشقائه لكنني انكر التآمر ضد الدولة ورد الفرنجة : هذا يستدعى كثيرا من النقاش ٢٧٣ ـ انتصب أمام الملك الكونت غانلون بجسم رشيق ، ولون نقي وبدا سيدا جيدا ، أو لم يكن هذا زيفا ونظر الى الفردس وتفحص قضاته جميعا ومؤيديه وكاذوا ثلاثين من شعبه ثم صرخ عاليا بصوت واضبح وةوي سادتي ، اسمعوني الآن ، من أجل محبة الرب أيها السادة ، في الحقيقة ذهبت مع الجيش وبصدق وحب أنا خدمت الامبراطور طويلا ابن اخته رولاند كرهنى وأساء بحقى وتآمر على موتى بشكل مريع جعلت سفيرا الى الملك مارسليون لكنني استخدمت براعتي ، وهكذا خرجت سالما وتحبيت رولاند ، ذلك المقاتل الشهير وأولفر وجميع مرا فقيهما وسمعت شارلان وباروناته وفهموني لقد انتقمت ، لكنني لم أخن ورد الفرنجة : علينا أن نتناقش بعد هذا ۲۷۶ ــ عندما رای غاناون محاکمته بدات هکذا كان حوله ثلاثون من أقربائه وكان بينهم واحدا اعطوه زمام القيادة اسمه بينابل وقلعته سورينس ( ٣٧٨٣ ـ ٣٨١٠ ) وكان متحدثا بارعا ، وسريع الفهم وفي حمل السلاح كان قويا وبارعا قال غائلون: انتبه الى حتى لاأهان أو أقتل أنا أعتمد عليك ياصديقي حتى تخرجني من هذا قال بينابل: سأخرجك نعم سأفعل

اذا ماحكم عليك اى فردسى بالشنق يجب على شارلمان أن يضعنا بالقائمة وجها لوجه وبسيفي البتار ، سأنهى حياته وانحنى غاذاون ليقبل قدميه ٢٧٥ \_ وانسحب السكسون والبافاريون للتشاور مع النين من فرنسا وبواتو ونورماندي وكثير من التيوتون ورجال المانيا استخدم النين من أوفرين منتهى الكياسة ولخوفهم من بينابل تكلموا بنعومة وقالوا: بالنسبة لهذه المحاكمة الأفضل أن نتخلى عنها ونقدم الى الملك رجاء لهذه المرة يجب أن يترك غاذلون حرا وبعدها سوف يخدمه بصدق واخلاص رولاند میت \_ لن بری ثانیة \_ لايمكن لأحد اعادته بالمال أو بالايجار بينابل قاتل ؟ من كان متعجلا ؟ لست أنا وواحد واحد فقط رفض الموافقة انه أخى اللورد غودفري ، الذي اسمه ثيري ٢٧٦ \_ وعاد هاؤلاء اللوردات الى شارلمان ثانية وقالوا الملك: بتواضع يرجوك رجال محكمتك ان تعفو عن الكونت غاذلون لما اقترفه من أثام وسيخدمك من الآن فصاعدا بصدق وحب نرجـــوك دعه حيا ، هــو أصــيل مــن حيث المولد ( ۱۸۲۰ - ۷۸۲۷ )

موته لايمكن أن يعيد أبدا اللورد الشجاع ولايمكن أيضا اعادة الميت بالمال ورد الملك : خونه مزيفون أنتم جميعا كلك عندما وجد شارلمان أنهم جميعا خذلوه وتخلوا عنه اربد وجهه واسود وأثقل جسمه

بالأسى لرؤيته جبناء بهذه الدناءة وعندها انبعث الفارس ثيرى وتحرك وكان أخا لغودفرى دوق انجو ، بالميلاد الصحيح جسمه رشيق وأطرافه مرنه وحساسة بشرته داكنة وشعره اسود متجعد لم يكن طويلا جدا ولايمكن أن تعده قصيرا وتوجه الى الامبراطور يتكلم بلياقة قائلا: سيدي الحكيم ومليكي لاتدع هذه الأحزان تزعجك أنت تعرف تماما كيف خدمتك باخلاص هذا الخصام خصامي بحق العرق والطبيعة ومع أن رولاند اساء بعض الشيء بحق غاذلون ضباطك مقدسون بأشخاصهم وان تتخلى عنه كان خيانة وقتل بالنسبة لك سيدى غاذلون كان مزيفا ومخادعا أنا أحكم عليه بالموت شنقا ، زد على هذا : الأمر ( بسحل جسده بدسة على محفة ) بما يتوافق مع مثل هذه الخيانة المجوجة واذا مارفض أحد من أقربائه هذا الحكم عندها ، بالسيف المعلق هنا حول وسطى في أي لحظة أنا جاهز لمواجهته وصاح الفرنجة جميعا: صحيح ماقلته بالتأكيد ۲۷۸ \_ ووقف الآن بينابل أمام الملك وكان قويا وذشيطا وكبيرا جدا وقاسيا وعلى طرف أراضيه رمال الحياة تجري وقال اشارلان : هل هذا بلاطك ، ياسيدى عجبا ؟ أخبر هؤلاء الناس ليوقفوا الضبجة بالحال انا ارى هنا ثيري ، الذي جلس ليحكم أنه يكذب ، أنا سأقاتله ، وسأنتزع حلقومه وأقطع رقبته وأعطى الملك قفاز يده اليمنى المصنع من جلد الغزال قال الملك: قدم لي مايكفي من الرهائن الجيدة

وتعهد الاقرباء الثلاثون بالعهد والايمان وقال الامبراطور: أنا سأخذ عهد الآخرين وامر بحرا ستهم حتى تأخذ العدالة مجراها ۲۷۹ \_ عندما راى ثيرى أن مبارزة التحدي ستقوم ناول شارلمان قفاز يده اليمنى كميثاق وقبل الامبراطور التعهد وأعطاه بدوره ميثاقه ثم امرهم بجلب اربعة قضاة الى المكان وجلس المتبارزان هناك وانتظرا كل واحد اعتقد أن هذه المبارزة ستعد ووضعت الاجراءات من قبل اللورد أوغيير الداني وذفذ هذا ، وتم اعداد الخيول والسلاح فورا ۲۸۰ \_ عندما استعدا للمبارزة وتسلحا ( ۳۸۵۸ \_ ۳۸۸۲ ) قاما بالاعتراف، وتحللا وصلبا واستمعا الى القداس وتناولا القربان من خبز المسيح وقدما ولاءهما للكنيسة مع مزيد من الاحترام ثم عادا الى شارلان جنبا الى جنب وربطا على عقبيهما المهاميز باحكام ووضعا درعيهما ، وكانا جيدين مناسبين ولونهما أبيض وشدا فوق راسيهما بيضتيهما اللامعتين وعلقا سيفيهما بمقابضهما الذهبية الرائعة ووضعا حول عذقيهما واقيتان لامعتان وامسكا بيمينيهما رمحيهما الحادي السنان وبرشاقة امتطيا فرسيهما بكى الرجال لما راوهما ، وكانوا مائة الف فارس بالتمام النين حزنوا على رولاند شعروا بالخشية على ثيري الرب وحده يعرف كيف سينتهى هذا القتال ۲۸۱ \_ على مقربة من سور اكس امتد سهل فسيح هناك وقف المتبارزان وجها لوجه كلاهما نبيل صحيح ، وشجاع عالى المقام وامتطيا فرسين نشيطين ، يعدوان بشكل جيد

نخساهما بشدة ، وأرخيا أعنتهما على عنقيهما وعدوا بشدة ليطعنا والتقيا وعلى منتصدف الترس طعنا ، فتقطعت عراه وتحطم وخرق الدرع وتحطم السر وترنحا ووقع قربوسا السرجين والمقعيين وبكاهما ، أولدك المائة ألف رجل المقاتلين ( ٣٨٨٣ \_ ٣٩٠٨ ) لكن على اقدامهما مالبثا أن وقفا منتصبين وكان بينابل قويا وسريعا وذشيطا فرسا مما ذهبا ، وعدا كل منهما ليواجه خصمه الآن بالسينين اللنين مقابضهما ذهبية لامعة على البيضتين الفولانيتين قرعا وضربا ضرباتهما كانت ثقيلة ، وكثير من الشظايا تطايرت وسيطرت الدهشة على الفرنسيين وكانوا على درجة عالية من الإثارة

وصاح شارلمان: وارباه أوضح أنت أين هو الحق ٢٨٣ ـ قال بينابل: أطلب منك ياثيري التخلي وبالحب والايمان سأكون تاعبا لك وماأردته من الأجر والذهب سأعطيك فقط أقم سلما بين شارلمان وغانلون ورد ثيري: هذا لايمكن التفكير به من قبلي أن أكون بنيئا هذا أخر شيء يمكن أن أفكر به ليقم الرب العدل هذا اليوم بيني وبينك ليقم الرب العدل هذا اليوم بيني وبينك نشيط وقوي ، وجسمك كامل التكوين يعرف أترابك أن شجاعتك لاريب فيها يعرف أترابك أن شجاعتك لاريب فيها إنني أ، جوك ، أن تتخلى الآن ، ونختم النهار وبسرور سأقيم السلم بينك وبين شارلمان

بالنسبة لغانلون هذه العدالة ستذفذ وحتى نهاية الزمان ستظل حكايتها تروى وحتى نهاية الزمان ستظل حكايتها تروى وأجابه بينابل: أقول: أيها الرب امنع ذلك سأدا فع عن شرف قومي مامن انسان على قيد الحياة سيراني متراجعا أنا أفضــــل الموت على أن الحـــــق العـــــار بغفسي ( ٣٩٣٣ \_ ٣٩٣٣)

ثم أخذا يتقارعان يسيفيهما من جبيد على بيضتيهما المحلاتان بالذهب والجواهر اللامعة وتطاير الشرر حتى عنان السماء بشكل محرق لن ينفصلا ، وحنقهما مامن واحد يمكنه ايقافه ولايمكن ايقاف هذه المبارزة حتى يموت أحدهما ٢٨٥ \_ بينابل قوي : هو فارس سورنس الشجاع على بيضة شرى المصنعة من فولاذ بروفادس ضرب منها تطاير الشرر وأوقد النيران في العشب ثم براس سیفه نحو وجهه ثیری سدد وعلى جبينه وجه ضربة ماحقة حتى أن السيف حز منه قطعة تاركا الدم يسيل على وجنتيه وجرى الدم على الدرع من الأمام والخلف لكن بعون الرب ، تلك الضربة كلفته حياتة ٢٨٦ \_ عندما رأى ثيرى الضربة نفذت خلال الجسد ورأى الدم الأحمر يجرى فوق العشب عندها وجه ضربة نحو بينابل فشطر البيضة الفولانية البراقة من عند عرفها وذفذت ضربته الى الدماغ والقت به خارج الراس وسحب سيفه ثم ألقاه ميتا بدلك الضربة العظيمة ربح وصنع النهاية وصاح الفردسيون : الرب اظهر قدرته

وطلبت العدالة إعداد الحبل لرقبة غانلون ولرقاب اقربائه النين رهذوا انفسهم ۲۸۷ \_ انتهت الآن معركة ثيرى بالنصر ( ۳۹۳۴ \_ ۳۹۰۹ ) ومباشرة جاء الامبراطور شارلان اليه وكان يسير بين ينيه أربعة من باروناته: الدوق نايمون الجيد واللورد أوغيير الدانماركي ووليم أوف بلاي وغودفري الأنجيفيني واحتضن الملك ثيري بذراعيه وبفراته الثمين نظف وجهه ثم نزع عنه ثيابه وتولى الآخرون الباسه ثم انتزعوا سلاح البطل بكل لطف ومن ثم وضعوه على برذون عربي وهكذا عادوا يسرور وحبور وبخلوا الى أكس ، وفي الساحة الكبرى ترجلوا واعدوا العدة لتنفيذ حكم الاعدام بالآخرين ٢٨٨ \_ وجمع شارلان الآن كل كونتاته ودوقاته وقال: كيف تريدونني أن أعالج مسألة هؤلاء الرهائن ؟ جاءوا لمسائدة غائلون في هذه القضية ورهذوا أذؤسهم لصالح فوز بينابل ورد الفرنجة : لاتوفر أحدا ، الموت هو مايستحقونه وعندها أمر ضابطا أسمه باسبورت قائلا: انهب واشنقهم على شجرة العدالة بلحيتي هذه التي لونها لون الفضة اذا نجا واحد منهم من الموت ، فوا أسفى عليك ورد الرجل: وماذأ تريدني أن أفعل أيضا وتولى مائة من السيرجنتيه سحب الطاقم كله وكل واحد من الثلاثين علق بأنشوصة الغيانة تدمر نفسها وتدمر الآخرين ايضا ٢٨٩ \_ الآن البافاريون ورجال المانيا ورجال بريتاني ، وبواتو وذورماندي

وقبل كل شء رجال فرنسا ، كلهم وا فقوا وقرروا أن يكون موت غائلون بالتعنيب ولهذه الغاية أمروا بأربعة من الخيول وربطوه اليهم من يديه وقدميه وكانوا اربعة من الخيول الشبيئة والمتفوقة السرعة وقادهم اربعة سيرجنتيه وحرضوهم على السرعة القصدوى نحو مهرة تركوها تعدو في الحلبة وكان عذاب غائلون مخيفا ومتطرفا لأن كل عروقه تقطعت من رأسه الى عقبيه وكل طرف منه اقتلع من مكانه تماما وجرى دمه براقا على العشب الأخضر مات غانلون وتم افناء جميع ذريته ٢٩٠ ـ استوفى الامبراطور الآن بينه وانتقم ثم استدعى اساقفته الفرنسيين لعونه اساقفة بافاريا والاساقفة الألمان وقال: عندى مقيم هنا سيدة نبيلة اسيرة اقيموا لها قداسا وقصوا عليها مواعظكم لتؤمن بالرب وتتبنى السيحية ومن ثم عمدوها لعل روحها تصان قالوا: وندعها بعد ذلك بعهدة أم الرب (ايتها السيدة الأصيلة المولد، تناولي تعاليم الايمان) كان الجمع عظيما حول الحمامات في اكس هناك عمدوا براميموند ، ملكة اسبأنيا واختاروا لها اسم جوليانا ( ٣٩٨٦ \_ ٤٠٠٢ ) مسيحية هي ، سارت على الطريق القويم ٣٩١ - انهى الامبراطور الآن أعمال المحاكمة ومع تذفيذ العدالة ، انطفأ غضبه العظيم وبرا ميموند جلبت الى حظيرة المسيح ومضى النهار وتحول المساء الى ليل أوى الملك الى فراشه في الحجرة المقيبة العالبة القديس جبرائيل رسول الرب جاء اليه وقال:
انهض شارلمان واحشد جميع قواك الامبراطورية
وبالقوة والسلاح ازحف ضد البيرا
الحاجة قائمة لأن تتولى انقاذ الملك فيفرين
المقيم في مدينته ايمفي ، فهو محاصر من القبائل المسلمة
هناك يستغيث بالمسيحيين وينشد عونك
قلب شارلمان صغير حتى يتحمل أعباء السفر والقتال
وقال الملك : ياألهي كم هي حياتي متعبة
وبكى ثم ربط لحيته البيضاء المتطايرة
هنا نهاية سجل الأعمال التي سيتلوها تورولدس

ملحمة رتشارد قلب الاسد

```
أه يامولاي يسوع ، ملك المجد
                                        الذى وهب النصر
                                  والشجاعة للملك رتشارد
                                     الذي لم ير جبانا قط
   (°)
                 انه لجيد جدا أن تسمع في حكايا المغامرات
                                      عن بسالته وغزواته
       ان الكثير من رجال القصص الخيالية يصنعون الجبيد
                   من الفرسان الشجعان الأقوياء المخلصين
              ويقرأ الناس عن أفعالهم في القصص الخيالية ،
                               في كل من انكلترا وفرنسا:
                (1.)
                                       عن رولاند وأوليفر
وكل النبلاء الشهورين (الاتراب الأثنى عشر في ملحمة رولاند)
                                       للاسكندر وشارلان
                                       والملك أرثر وغاوين
        (10)
                        كم كان لطيفا مآزرة هؤلاء الفرسان
                             من توربين وأوغر الدانمركيين
               وعن طروادة يقرأ الناس في كثير من الأشعار
                             ماذا جرى في الأزمنة القديمة :
                          لخيل وهكتور ـ الجدود البارعون
       ( Y· )
                      واي ناس قتلوا في ذلك القتال الطويل
              في كتب اللغة الفرنسية القديمة كتب هذا الشعر
                            ولم يعرفه الناس غير المتعلمين
     ولم يعرف عنه شيئا غير المتعلمين من الناس الفرنسيين
                              بين المائة نادرا ماعرفه واحد
                                     ومع ذلك بأنن متلهفه
                            جهدوا لسماع الأفعال الشهيرة
                       قصص المغامرات النبيلة ، كما أفهم
                              عن فرسان انكلترا الأقوياء ،
                                   وبناء عليه اخبركم الآن
عن الأعمال الجاريئة العالمة - الملك
```

```
( 7. )
                                         الأذكليزي _
                           الملك رتشارد أفضل محارب
             يمكن أن يجده الناس في أي قصة مغامرات
                      والآن كل من يسمع القصة النبيلة
                                 عليهم تعم رحمة الرب
                  سائتي أرجوكم أن تسمعوا بلإ أزدراء
  ( 40 )
                  كيف أنجب الملك رتشارد الشجاع وولد
                            كان اسم ابيه الملك هنري ،
                                وكان في زمانه بالتأكيد
                            كما وجدته مكتوبا بلا نزاع
                أن القديس توماس الطيب قد قتل هناك ،
( ٤ - )
                              عند حجر مذبح كنتر بري
                      حيث غالبا ماتظهر المعجزات وترى
                       وعندما اصبح عمره عشرين شتاء
                       كان هذا الملك بحق بالغ الجراة ،
                       ولم يكن ليتخذ زوجة ، كما فهمت
       ( 60 )
                        مالم تمتلك ثروة عظيمة في يدها
                      وعندما حثة باروناته على الزواج
                             اتفق الملك معهم فيما قالوه
                      وأرسل على القور عصبا من رجاله
                    الى كثير من الأراضي البعيدة المختلفة
    ( 0 + )
                           وأجمل امرأة كانت في الوجود
                    على رجاله أن يحضروها له ليتزوجها
                         وأارسل بالرسل في حركة سربعة
                     ومضوا الى السفن تلك الليلة بالذات
                              وسرعان ماذشرت الأشرعة
              (00)
                   وهبت الريح قوية خلال الليل وفي الفجر
               واذا ما أصبحت السفن وسط طريق المحيط
                     راوا الاشرعة تتدلى متراخية مترنحة
```

```
وبيذما جلس هؤلاء الفرسان الطيبون وقد استبد بهم الخوف
                       ظهرت سفينة أخرى ، قريبة تماما
( ??)
               ولم يكونوا قد راوا مثل هذه السفينة أبدا:
                   كانت بيضاء ناصعة ذات لمعان متلألىء
                 وكل مسمار فيها كان من الذهب المحقور
                        والضلع من أذقى الذهب المطروق
                (70)
                          والصارى مرصع بالعاج
                      والأشرعة من الحرير بانية الجميع
                  وكانت الحبال أيضا مجدولة من الحرير
                        وهي في بياض اصفى من الحليب
                   وكانت الأسطح مفروشة بأقمشة نهبية
             (Y.)
                           مركب نبيل انتبهوا واصغوا
                    وكذلك الشرف ومرفاع المرساة أيضا
                   كانت مطلية بلون ازرق سماوي صاف
               وكان بالامكان أن يرى هناك على السطوح
                         مجموعة من العذاري الجليلات ،
     ( YO )
                   مشرقات كضوء الشمس عبر الزجاج
                   ولم يكن ممكنا أبدأ تخطى سيدة منهن
                      ونادى فرسانها على جماعة هنرى
                    طالبين منهم أن يصعدوا الى السطح
                     للراحة والاسترخاء والا يبالوا بشء
          ( \( \( \) \)
                          وان يخبروها عن ماذا يبحثون
             نهبنا الى كثير من الأراضي الشاسعة الغريبة
                             لأن ملكنا هنرى قد أرسلنا
                                     لنجد له ملكة نبيلة
                    أجمل مايمكن أن يشاهد على الأرض
                         ونهض ملك من على كرسي ملكي
         ( AO )
                              عندما سمع ماقالوه هناك
                    وكان الكرسي من حجر العقيق الأحمر
                   ولم يكوذوا قد رأوا أبدا عرشا مساويا
```

```
- 3773 -
```

```
ووقف دوقان الآن بجانب الملك
        ( 4. )
                        رجلان نبيلان في أبهة ملكية
                        ورحبا بكل واحد من الرسل
                     على ظهر السفينة حيثما نهبوا
                وأمكن للرجال أن يروا ثلاثين فارسا
                          يحيونهم مع هذه الصحبة
وعندما صـــــعدوا الى ظهـــــر الســــفينة النهبــ
                           (40)
                                         الفاخر
                               كرسل لشهرة هنرى
          كان المزيد من الفرسان والسيدات حاضرين
                  سبع مجموعات وأكثر ، كما فهمت
           ليرحبوا بكل واحد منهم على ظهر السفينة
                          وأعدوا مائدة موائمة لهم
          ( \cdots )
                           مد فوقها غطاء من حرير
                      وامر الملك عندئذ وصيفة شابة
                بأن تحضر ابنته التي ليس لها شبيه
                           لتجلس أمامه على كرسي
                       وبدأت الأبواق الذهبية تدوي
       (1.0)
                          وهي تصعد الي كرسيها ،
                       وكان يصحبها عشرون فارسا
               وكان هناك أيضا وصيفات في الانتظار
                         وانحنى الرسل عند قدميها
                       وسألوها ماذا تريد أن يفعلوا
      (11.)
             وأكل الجميع وشربوا وجعلوهم مسرورين
                وفق ماأمر صاحب الجلالة الملك ذفسه
                 وبينما هم ينعشون أذفسهم بالطعام
                 ركانوا يتحدثون في ذلك الفترة الفاصلة
                                  أعلن الملك قراره
                  (110)
                                فقد جاءه في الرؤيا
```

```
في الأرض التي جاء منها
                       ان يذهب الى انكلترا فهذا مقصده
                             وأن ابنته العزيزة جدا عليه
     ( 17. )
                      يجب أن تذهب معه كما بين تماما:
                                 « وبهذه الطريقة أبحرنا
                           ندو الأرض التي أتيتم منها »
                         عندئذ أجاب أحد الرسل بوضوح
                                     وكان اسمه برناغر
    (140)
                    « لن نبحث اذا عن أي شيء بعد الآن
                               حيث سنأخذها الى سيدى
                               وعندما سيراها بأم عينه
                               سیکون قد جوزی تماما »
                  ثم هبت ريح شمالية شرقية نحو انكلترا
( 18. )
                 وطارت سفينة الملك عبر الزبد الى الأرض
                              وخلال ساعات كان الرسل
                       قد اقتربوا من الملك في أعلى البرج
                       واخبروه بأمر تلك السيدة الجميلة
                               أجمل سينة في أي مكان
                               وأمر الملك بتهيئة الأمور
                (140)
                      ومع البارونات والايرلات والقرسان
                         ا سرع ندو سفينة الملك الغريبة ،
                                  لانه كان اصيلا واليبا
                        وتم اصطحاب الآذسة الى اليابسة
    (12.)
                     التى فرشت امامها بالاقمشة الذهبية
                    وانتصب أبوها في وقفة ملكية ، واقدام
                          وقد زین جبینه بتاج من ذهب ،
                    وبيذما أحاط بها الرسل من كل جانب
               كان المغذون ايضنا ، يشيعون الدفئ والأبهة
 (1805)
                  وركب الملك هذري فرسه الذي راح يعدو
                       ليحيى بحرارة ، الملك الذي لايعرفه
```

```
وأبنية الجميلة في لهفة ،
                          مرحبا بكم جميعا عندى
                     ثم مضى الجميع الى وستمنستر
                وأتجه اللوردات والسيدات الى القاعة
(10.)
                      وسرعان مابدأت الأبواق تدوى
             لتعلن عن المائدة التي أجيد اعدادها هناك
                    وخدمت الحاشية بشكل جيد جدا
                            ولاحاجة لذكر ما أكلوه
                           ونهض الملك بعد الوليمة
           (100)
                   واتجه الى الزوار في ملايس ذهبية
              وتوجه هذرى الى الملك الغريب مخاطبا:
          سيدى الطيب أخبرنا أتوسل اليك ماا سمكم ؟
                        فقال: اسمى هو كوربازنغ،
                  (17.)
                                 وأنا ملك انطاكية
                                   وأبلغهم بقراره
                   بأن يبحر الى اذكلترا بسبب رؤياه
                       وانحنى هذرى السيدة الجميلة
                      وأنت يا أنسة يامن لا شبيه لها ؟
                           فقالت :« كاسودوريون »
           (170)
                      وحنت راسها في تواضع وخجل
                     فقال: يا آنسة « طاهرة ومشرقة
                  هل تعيشين هنا وتصبحين ملكتى »؟
                             فأجابته بصوت لطيف:
       ( 1Y · )
                        « سیدی سأفعل بخیار أبی »
                        فأجابها أبوها مسرعا بالحال
                        بأنه يمنح الملك هنرى بركته:
                            ويجب أن يتزوجا بسرعة
                      وأن تشاطر هذري فراشه كملكة
                         وناشده بلطف الموافقة
              ( 1Yº )
                     على أن يتم ذلك بأكبر خصوصية
```

```
وتم الزواج في تلك الليلة والذات
                     ورقص البلاط طويلا حتى أضاء الفجر
                         وجعل سرورهم الليل يمضى سريعا
         ( 1A° )
                           وأذشد قسيس القداس في الغداة
                                وعند رفع القربان المقدس
                           سقطت الملكة في اغماءة كالشبح
                     وكان الناس مدهوشون في خوف مؤلم
                                  واذ سجيت في غرفة ذوم
                                قالت :« علمت » بالمصادفة
               ( 140 )
                          ان انظر أبدا الى القربان المقدس
                           وغادر أبوها مع المد في الصباح
                          اذ لم يعد بامكانه ان يبقى هناك
                           وعاش الملك في سعادة مع ملكته
                                  وكان بينهما أولاد لهما
                  ( 19. )
                              ولدان صغيران وعذراء فاتنة
                          وصحيح جدا كما ذقل الى كتابي
                       كان الأول رتشارد ، وهذا ماعلمت ،
                            وبه تتعلق هذه القصة الشعرية
           (190)
                           وكان الآخر جون كما سمعت ،
                             وكانت أختهم توبياس الثالثة
                            وعاشوا في سعادة غامرة جدا
                              حتى السنة الخامسة عشرة
                       وذات يوم قبل أن يركب الملك هذري
      ( Y · · )
                       ليسرع الخطى الى القداس في بهجة
                            حضر الى هناك ايرل ذو جلال
                وقال : « ياسيدى » كيف يمكن أن يكون هذا
                               ان الملكة زوجتكم وسيدتكم
                        لاتجرؤ على رؤية القربان المقدس ؟
اعطونا انذكم لنجعلها تمعن النظر فترة ( ٢٠٥ ) من البداية
                                                بالانجدل
```

```
وحتى يتم انشأد وتلاوة القداس
                                ويجب أن لاتقلقوا
                 ووقف الملك هادئا ، وقال أخيرا:
         أمسكوها باحكام بقوة فيها عناية ( ٢١٠)
                        لامن أجل السراء والضراء
                     دعوها تخرج من هذا القداس
                   وهكذا عندما بدأ الناقوس يقرع
                              في الوقت المخصص
                        تخرج ماضية من الكنيسة
        ( 710 )
                 ثم قال الايرل: ابق من أجل الرب
                         یاسیدتی ، ستبقین هنا ،
                 واسوف تمسكين عند ترك الكنيسة
                         وامسكت بابنتها بيدها ،
        ( * * * )
                        ثم احتضنت بسرعة جون
                             علنا وأمام ابصارهم
          وسقط جون بينما كانت متجهة الى الأعلى
                          وكسر فخذه فوق الأرض
      ( TTO )
                    وهكذا انطلقت هارية بابنتها(١),
                        وتركت ملكها في فزع حزين
           وكان الملك حزينا جدا بسبب هذا الحادث
             ومن الطريقة التي غادرت بها وماعنتها
             حتى أنه لم يعد يذهب الى القداس أبدا
                           وان يزول حبه لها أبدا
            ( TT )
                    ولعل من المعروف أنه بعد موته
                    يجب أن يردقي ردشارد العرش
              وطالب الملك هاري بتتويجه بعد الوفاة
                   وكان رتشارد بن هنري بالتأكيد
                   قد أتم الخامسة عشرة من عمره
( 440
                  وكان هذا الشاب عظيم القوة جدا
                       وسلك سبيل العمل بالسلاح
```

```
كما ينبغى أن يقعل الماوك والفرسان النبلاء
                      وأصبح شجاعا جدا وةويا أيضبا
   ولم يكن أحد يستطيع أن يصمد طويلا أمامه ( ٢٤. )
                          وأحرز الشرف في كل ميدان
                                كما يفعل ملك وفاتح
                             وأمر بعد أن أصبح ملكا
                في ساليسبوري بمقارعة رائعة بالسيف
                               وأوكل رجل بالعضور
        مسلحا بالدرع والسيف والحربة (١) ( ٢٤٥ )٠
            بما في ذلك الايرلات والبارونات وكل انسان
                              وأن لايبقى أحد في بيته
                       تحت طائلة فقد الحياة والأرض
( Yo. )
                لأن الملك لا يمكن أن يمنعه شيء عنهم
                            وقد ذودى بذلك كما فهمت
                          ف كل أنحاء انكلترا بكاملها
                     وفي كل مكان يمكن للمرء أن يراه
                              وجاء الفرسان كما أمر
                      راكبين فوق التلال والستنقعات
     ( YOO )
                                ولينفذوا أمره الملكي
            سرف يقف كل الفرسان أمام بعضهم بعضا
                          كما كانوا يلتقون في الميدان
                       وتنكر الملك تماما بصورة جيئة
             ف ثياب غريبة لاتكشف عنه لأحد ( ٢٦٠ )
                          وركب منطلقا من واد كثيف
                ليشهد كل حيل من يشتركون في المباراة
                                     وكفارس مغامر
                             كان لباسه منذرا بالسوء
        ( 077 )
                         فكله كان أسود كسواد الليل
                   وكذلك كان المهر الذي ركبه منتصبا
                       ووقف غراب أسود فوق خونته
```

```
ومنقاره فاغر على سعته كما او كان مستحوذا عليه
                      وحول عذق هذا الغراب جرس
        ( YY · )
                        وسأذكر السبب في ذلك الآن
                              فالغراب الأسود يرمز
                        لن يكدح كنحا طويلا بلا كال
                           ودلالة الناقوس المجلجل:
                          ان الكنيسة مستقر للجميع
 (YYO)
                وهي تدمر كل من يجلب لهم الحزن ،
                           ولايشاطرهم هذا الاعتقاد
                       وحمل الملك عمودا كبيرا وقويا
                         وكان طوله أربعة عشر قدما
                           وكان صلبا وغليظا أيضا
 ( YA+ )
                 محيطه حوالي احدى وعشرين بوصة
                        وأول فارس قابله الملك هناك
                                  انقض عليه متلهفا
              وضربه محدثا شقا غائرا في وسط درعه
                     وساق حصانه نازلا الى الميدان ،
                سقط هذا القارس الأبله على الأرض
(YAO)
               وجده الموت تقريبا في النزع الأخير
             س الشجاع التالي الذي لقيه هناك ،
                            جعا عداقي ضربة قوية ،
                             على شامته وطوقه ايضا
                     وكس رتشارد عذقه الى قسمين
     ( Y4. )
                     سقط هو وحصانه على الأرض
                 ومات الاثنان فوق هذه الرابية الدامية
                       وتحدى ردشارد على كل جانب
                    اذا كان هناك من مزيد يركب اليه
                         وعندما بدأت الأبواق تدوى
          ( Y90 )
                    جاء فارس من آخر الصف الطويل
                    فارس جرىء تماما وشجاع وطيب
```

```
وكان يمتطي فرسا أحمر بلون الدم
                         وقد تسلح بكل قوته
                 بكل عدة فارس قوي شجاع
  ( T.. )
                  وأمسك بعامود كبير وقوي ،
                 وكان ثقيلا بقدر ماكان طويلا
                       وقال إنه سيركب ضده
               اذا كان سيبقى هكذا في الميدان
        ( 4.0 )
                        وبدأت الأبواق تدوي
                لتعان لكل النين اجتمعوا هناك
             بأنهم مرة أخرى يجب أن يصنفوا
                     لأن لديهم خصما حقيقيا
        وقد رأى الملك هذا الفارس يركب هناك
         ( ٢١٠ )
                          وبرمحه أتجه نحوه
                      وجابهه في وسط الميدان
              وأحدث بدرعه ثقبا وانتزع نصفه
              ونهب غطاء عذقه بعد ذلك ايضا
                     وعظم كتفه الأيمن ايضا
                       ثم قناع خونته وحلقه
       (210)
            فتأسف بمرارة لأنه جاء الى هناك
                 والتفت رتشارد منذرا الباقين
                           وسألهم جميعا إن
               كان هناك رجل آخر أو فارس
( TT · )
                يرغب أن يركب ضده أو يقاتل
           ولما رأى أن أحدا لن يأتى ذلك اليوم
                  ركب هكذا ماضيا في طريقه
             متوغلا في غابة مبتعدا عن عيونهم
              وهناك بدل ثيابه في تذكر جديد .
                 واختار مهرا احمر بلون الدم
 ( TTO )
           مع كل الجل الأحمر الذي فوق ظهره
          وكذلك الحصان والدرع والسلاح ايضا
```

```
يجب أن لايعرف أحد من يكون هو هذا الفارس الجبيد
                    وفوق خونته كلب أحمر ـ دموي
                      بنيل أحمر يتدلى نحو الأرض
      ( TT. )
                  وكان ذلك دليلا على قصد الفارس
                          ان يحضر للوثنيين قدرهم
          وعزمه على قتلهم جميعا باسم الرب العزيز
                     والمطالبة برد اسرى المسيحيين
      ( TTO )
                      وفي وسط الميدان أوقف مهره
                             وتلفت حوله ليبدأ عمله
               وساق نحو الفرسان مستعرضا اياهم
      وطاف حولهم واستعرضهم من الداخل والخارج
               فراى بارونا انتحى الى احد الجوانب
                           وفي اتجاهه بدأ يسوق
            ( TE - )
                            وأعطى رمحه الى تابعه
                    لأنه لم يرد حمله نحو هذا الرجل
              نحوه انطلق حاملا صولجانه من الصلب
                    وفكر في أن يعطيه ضربة مجكمة
        ( 450 )
                         على خونته السميكة القوية
        وتطاير الشرر من ذلك الخونة الصماء القاسية
                          وأدار البارون وجهه جانبا
               وقال :« ايها الفلاح الفظ تقدم واركب
                      ومع أندادك انهب والعب لعبتك
  ( 40. )
                   ولكن لاتأت إلى بعد الآن أقول لك
                              لأنه حقا اذا جئت إلى
                           سأعطيك ضربتين قويتين
                     ودهش الملك من قول هذا الرجل
                    الذي هكذا لم تؤثر به ضربة الملك
                           وعاد الملك من طريق آخر
          ( 440 )
                         وفكر في القيام بلعبة افضل
                         ووقف وأضعا قدمه في ركايه
```

ليضربة بقوة أعذف وبمزاج غاضب ووجه ضربته الى الخونة المعدنية ( 41.) ولكن الفارس بقي جالسا فوق سرجه وبسرعة ودون مزيد من القول أخرج الفارس صولجانه ليلقنه درسا وكانت هذه العصا مصنوعة من نحاس مطروق وحث الرجل الآخر على المرور ( 470 ) وبضربة متميزة وف بالاثنتين فأطار قدم الملك من الركاب وسحقت مابين الصفيحة والسترة الداخلية الواقية ومابين الدرع وعبر الزرد ولم يكن قد شعر بمثل هذه الخربات من قبل التي جعلته نصــــف مســـجح ومــــرضوض ونصـــف ( TY · ) وبسرعة بدأ يركب ويسوق خارج الجماعة المحيطة بالميدان وهمهم صارخا ولكن صوته كان خافتا لايمكنني أن أتاقى مثل هذه الضربات وأمضى ثم ركب مرتدا الى بئره ( TYO ) وبوساطة خونته شرب كفايته وشرب جوانه هناك ايضا ني حين اعد عدته الثالثة وكانت كل ملابسه بيضاء كالحليب وحزام الفرس والأشرطة التيي تمسكه مين أجميل العرير ( ۳۸۰ ) وذوق كتفه صليب أحمر لامع كرمز لخسارة ربنا العزيز الذي ضد اعدامه سيقاتل ليربح من أجل الصليب أذا أمكنه ذلك

```
- 3YY3 -
      ( TAO )
                      وفوق خونته حمامة في بياض الثلج
                        وهى تظهر محبتها الروح القدس
                             وهكذا كان جريئا حر الروح
                                      ليدمر أعداء الرب
                           ومرة أخرى شرع الملك يسوق
              ( 44. )
                               ندو نبيل ، بخطى سريعة
                        وكان اسم هذا النبيل فولك دويلي
                      وكان الملك يحب هذا النبيل لسمعته
                             والى فولك وجه ضربة قوية
                                    ليظهر قوته ومزاجه
                          ضربه بقوة فوق خوذته البراقة
          ( 490 )
                                       وشقها بكل قوته
                      حتى انها انشقت حتى عظم وجنتيه
                            ورجاه السير فولك أن يذهب
                              وأنه يجب أن لايبقى بقربه
            ( ...)
                            والا فانه سيشعر بألم شبيد
                       ورأى الملك أنه لم يذق طعم الألم ،
                           ففكر في أن يضربه مرة أخرى
                        والقي عصاه الحبيبية فوق راسه
                    ووجه هذه الضربة بكل قوته ( ٤٠٥ )
                 ولكن البارون مع أن هذه الضربة ازعجته
              فانه قد وجه بعصاه الثقيلة التي من الصلب
                            ضربة الى الملك ليجعله يحس
                                    وانشقت خونة الملك
( 11. )
               ولم يعد يستطيع البقاء جالسا على سرجه
                               وخرجت قدماه من الركاب
             فهو لم يشعر مطلقا بمثل هذه الضربة القوية.
                                 وأدهشته هذه الصربة
                         فلم يحدث أبدا أن القي به هكذا
       ( 210 )
                        رمن أجل هذه الضربة التي تلقاها
```

```
_ ETV0 _
             لم يعد يعرف اذا كان الوقت نهارا أم مساء
                 ولكنه سرعان مااسترد وعيه من الدوخة
                              واتخذ طريقه الى قصره
                                  ثم أمر وهو في قاعته
            ( 27. )
                             بأن يذهب المنادون ليدعوا
                            كل فارس لأن يتابع طريقه
                             ويعود الى أهله وأصدقائه
                                   ثم بعث الملك رسوله
                                وأرسله الى هناك سرا
    ( 270 )
                    الى السير توماس مولتون الشجاع
                         الذى كان بارونا وسيما ضخما
                          وأيضا الى السيد فولك دويلي
                        كى يحضرا على القور ليراهما
            ( 24. )
                            وأن لايتأخرا لحظة واحدة
                     حتى يةفا أمامه ليسمعا منه السبب
                               ومضى الرسول في طريقه
                     وأخبر الرجلين اللنين أرسل اليهما
                               بأنهما يجب أن يصحباه
                             راسا الى الملك كي يراهما
( 240 )
                وهكذا حث الفارسان الشجاعان الخطي
                             ومضيا الى الملك مسرعين
                        وابيا له التحية في اكبار واجلال
                        ولاحظا أن وجهه لم يبد متجهما
                       وهدو يوجه اليهما الكلام بطلاقة:
                                « مرحبا بكما عندى »
                                   وقاد الأثنين بيديه
                    ( 23 )
                             الى غرفة بعيدا عن العيون
               ثم قال لهما الملك: « ياصديقي العزيزين »
                  « قولا لي الصدق ، أتوسل الآن اليكما
```

في كل اختبارات المقارعات المرهقة جدا

( 220 )

من الفارس الذي كان افضل من ركب ؟ وأي فارس عرف هناك ببراعته أنه الأفضل في الاستعمال الجيد للعمود الضخم القوي وفي الاختراق الذي اسقط عن الخيل أعداءه ؟ ( 20. ) واي فارس شجاع اظهر ذلك للعيان هناك واظهر معرفته بالهجوم بالرمع » ؟ واجاب ملتون ، « فارس يلبس السواد جاء راكبا الى المقارعة ذلك اليوم وكل من رآه هناك يقول کیف زکب فی مزاج غاضب ( ٤٥٥ ) فوق جواد قوى وقارع الكل وفوق خونته كان غراب ابذوسي اسود وبينما ركب داخلا ليختبر قوته كان العمود الذي يحمله قويا غليظا وكان طول عموده هذا أربعة عشر قدما ( ٤٦٠ ) ومحيطه احدى وعشرين بوصة وسأل اذا كان هناك من يريد اختيار جدارته وبتقدمهم ليثبتوا شهرتهم بقتاله في هذه اللعبة الجريئة » وجاء فارس شاب ، اعزب ( 270 ) انطلق راكبا واقسم أن يقوم بتحد قوي وأمسك عموده ووكز جواده وركب ضد هذا العدو في الواقع وقابله الفارس الأسود في الميدان ( EY+ ) ووجه ضربة قوية الى درعه والقي بالرجل والحصان لما بهما وجرى هذا الفعل من قبل الفارس المجهول وذفخت الأبواق وصاح المنادون ولكن احدا لم يكن حينئذ ليركب ضده او يتبارز معه بالصولجان او بالرمح

```
_ 2 YVV _
فقد شعروا أن مشـــل هــــنا الخصـــم لم يعـــطهم أي
                                   ( EYO )
                                               فرمية
                      وذلك الفارس الضخم الجريء النادر
                    قد استخدم عموده ببراعة وترفع وبرود
                وقال الجميع :« لقد ربح هذا الميدان اليوم »
                             وان ينطق أحد الآن بالمديح
              ( £A+ )
                         حيث أنه فعل ذلك بكل استخفاف
                          الا اذا قابل ضرباتنا مرة اخرى
                     لكنه قبل أن يوجه ضربة مرة أخرى »!
               وكز حصانه خارجا من بين الناس الاسلحين
وقد أمسك بعم وده الضحم في حسالة استعداد
                                  ( 240 )
                                                 تام
                      والتقي الأثنان بعدئذ وسط الميدان
                        ورمى المغامر نفسه بالثرس جانبا
                            وكان العجيب أن فارسنا وقع
          ولم يقمع الغضب الأحمر الذي كان الفارس يحمله
          ( 69. )
                           فاسقطته الضربة وكسرت عذقه
                              وبدأ ثالث الفرسان الكلام:
                      « ان هذا شيطان وليس رجلا حقيقيا
                         الذي يضرب رجالنا هكذا ويقتلهم
                                          لن اهدا حتى
                                اقابله في الميدان اليوم !»
               ((290_)
                          وتقدم الفارس المغامر دون ابطاء
           واتجه مباشرة بحصانه الى هذا الفارس الجريء
                               ثم الى قسمين شق درعه،
                                     ويعمونه كسر كتفه
              ( • • • )
                               والقي به فوق ظهر الفرس
                           وهكذا سقط بةوة وكسر ذراعه
                       ولكنه لم يتلق أي أذي أكثر من ذلك
```

```
_ 2777 _
                 ثم التفت الفارس الجسور مرة أخرى
                                  وتحدى بزئير لأوي
                        (0.0)
                                        من يقارعه
                     ونظر اليه الجميع بوجوه متجهمة
                    فلا أحد يريد أن يقارعه مرة أخرى
                         خوفا من أن يسلبهم حياتهم
                      وهكذا عندما رأى مامن أحد أتى
 (01.)
                  وكز فرسه تاركا هذه اللعبة الجسورة
           « ثم خرج هذا الفارس راكبا من عمق الغابة
                 خطى كله بلباس أحمر في مظهر مرعب
                     وكان حصانه ودرعه كلاهما احمر
                 وأوقع في ذفوس الجميع الهلع والخوف
(010)
                وكان كلب احمر يقبع قوق رأس خوذته
                           وقد جاء للتحدى والاختبار
                  اذا كان هناك من يجرؤ على المبارزة
                            وعندما لم يجبه أحد أدرك
                   أن عليه أن يجبر واحدا على القتال
     ( or · )
                     وركب في الميدان باحثا عن فارس
                يكون الشيطان قد احتجزه حيث يكون !
                        ولاأعرف لماذا اختارني بالذات
                            بيد أنه هز وصيفي برمحه
                              وحملق في بنظرة متعالية
       ثم ضربني بقوة بعموده الصديدي الغليظ ( ٥٢٥ )
               ومالم يكن من خلال رحمة عزيزنا يسوع
                       القول لاذكس عنقى الى قطعتين
                 وعزمت عليه أن يركب ويمضى في طريه
                   ويلعب مع أولاد من طبقته الخاصة
                        وجاء ثانية ليقوم بجولة ثانية
        (04.)
              ووجه لى ضربة أسوأ من ذلك بكثير وأشد
```

ولكنى جاست فوق فرسي بهدوء ثم صحت كثير من ابن ام « واأسفاه ياسير توماس مولتون لقد ضرب وجلس هناك ساكنا !» ( 040 ) ولوحت بعمودي بمهارة قوية وضربته بقوة كما عرف الجميع هناك وطوحت به عن فرسه طائرا تقريبا عندما أوقعت به هذه الضربة ( 0.5. ) ومثل تلك الضربة لن ينساها أبدا ولم يبق لمزيد من الضربات لأنه سرعان مابدا يسوق» وعندما روى مولتون قصته هكذا السير فولك دويلي البارون الشجاع (050) وجه الكلام عندئذ للملك رتشارد « والفارس الثالث الذي جاء بعد ذلك كان بسابغة بيضاء كما الثلج ونظر الكل اليه من اعلى الى اسفل وكان على ترسه صليب احمر باون الدم (00+) ووةفت على خوذته حمامة بيضاء وساق أمام الجميع ثم بطريقة باردة نادی ای فارس جریء جدا يكون رجلا قوى البنية شديد الاحتمال ليبارزه في ذلك اللعبة العنيفة ولم يبـــد أن رجــلا هناك بهــنه الجــراة والضراوة (000) ليجرا على القتال هناك بالذاب معه وساق راكبا فرسه مسرعا مستعرضا الفرسان ثم جاء إلى أخيرا وفي النهاية » واستأنف السير فولك الكلام: في الحقيقة سيدي الملك

```
اقد كان هذا الفارس شيئا غريبا
     ( • 7 • )
        وواجه عموده خونتي وهي من الصلب السميك
                              وماأن وجه بيده الضربة
                       بتلك القوة العظيمة يشنة وعنف
                       حتى كاد دماغي كله أن يسحق
               ولكنى سخرت منه ببضع كلمات باردة :
(070)
      ارجوك أن تنهب أيتها الزبابة الخشبية الصغيرة
                         والعب مع طفل يكون ندا الك!
                         وانا عدت بهذه الطريقة فاني
                           سأعلمك كي أجعلك عاقلا
           ( ov - )
                            ولكنه عاد إلى مرة أخرى
                           وأعطاني هناك ضربة أثقل
                                وبعمودى ضربته بقوة
                             فخرجت قدماه عن ركابه
                ومثل الدائخ خرج راكبا من بين الحشد
         ( OVO )
                          ومضى متوغلا في عمق الغابة
         وجلس الملك رتشارد هنا ساكنا خافض الرأس
                    وقال ياأصدقائي ارجوكم لاتتنهدوا
                        ولا تركذوا للحزن ، لقد كنت اتا
                         الذي عندما احتشدتم بعدتكم
( o A . )
                 ركبت اليكم ، وكنت منكم قريبا ودانيا
                             وكان أقواكم في الاختبار
     هو الذي أمكنه هناك أن يرد ضرباتي بصورة أفضل
               وقال: « سانتی إنی اعرفكم أنه يحسن
                       أن تعرفوا مايجول بذهني الآن ؟
                 إنى أود أن نذهب الى الأرض المقدسة
( OAO )
           نحن الثلاثة ودون اي مزيد لخر من الفرسان
                   وسوف نذهب في زي حجاج مسعفين
               لكى نستطلع الأرض والقوات التي هناك
                            وأريد أن تقسموا لي الآن
```

```
أن لايعرف الخد بما أدليت به لكم الآن
      ( 04. )
                                          لالغيرنا ولالويلنا
                                     حتى نمضى في رحلتنا»
                   هذان الاثنان وافقا مسلمين لرغبته عندئذ
                        لأن أيا من الرجلين لم يرد أن يقول لا
                        واقسما على إن يعيشا أو يموتا معه
       (040)
                                    وغفرا له ضرباته العنيفة
                                 ووضعا أينيهما فوق الكتاب
              واقسما على أن يكونا مستقيمين في هذه المغامرة
                          ثم قبل الثلاثة وجنات بعضهم بعضا
                     واقسما على أن يكونا فارسيه الخلصين
    ( *** )
                                  ودعتهم الأبواق الى المادبة
                                  ويعد أن أبرما هذا الاتفاق
                                    وفي اليوم العشرين أخيرا
                               كان الجميع مستعدين للانطاق
                        بعباءات المجاج والعكازات في الأيدي
       ( 7.0 ).
                                 كحجاج الى الأرض القدسة
  في الأبيات ٦٠٧ _ ٦٥٠ : أبحر هؤلاء كمجساج الى الأرض
المقدسة ليستطلعوها من أجل حملة عسكرية ستتلو ، ثم بداوا في
                              حينه رحلتهم للعودة الى انكلترا
                            بعدما مروا ببحر اليونان العميق
            (701)
   في المانيا توقف هولاء الحجاج الثلاثة برهة قبل أن يمضوا قدما
              وقد جلب لهم هذا كثيرا من الاسف المضنى القلب
   (700)
                   ولسوف أعيد من جديد رواية ماجرى هناك
                                    اصبغ عندما الخيرك الآن!
   في الحانة حيث التمسوا الراحة ونهب الملك رتشارد الى المدفاة
                      حيث انحنى السير توماس فوق النار
        ( 77. )
                          وبينما كان أولك يحرك صلصة المرق
                          واشتروا في حينه تلك الأوزة غاليا!
```

```
وعندما تم شواء أوزتهم جيدا
                                 في النزل كان يتمشى هزيل
     (770)
                      وقال لهم: ارجوكم اسمعوا دعواي
                                     كى تسمعوا غنائي!
                   وعندما أمر رتشارد هذا الرجل أن يذهب
                             ردت له كلماته كثيرا من الأسي
                        وبعدما ربد افكارا غاضبة في الذهن
      ( TV+ )
                       قال : انتم الثلاثة غير طيبين أبدا !
واذا مااتيح لي ساهزمكم فانتم لم تقدموا الى لا اللحم ولا
                                               الشراب!
     حيث يجب على الرجال الأماجد أن يشتركوا في طعامهم
                          مع المغنيين اللتجولين ولايبعدوهم
                          عن لحمهم الطيب والنبيذ والجعة
بـــل ان يشـــاطروا المغنين المتجـــولين وليمتهـــم
                               ( TYO )
                                                 الجسلة
                وكان هذا الرجل انكليزيا وهكذا عرف تماما
                      من ثيابهم وكلامهم أين كاذوا يقيمون
                           ومضى قدما في تلك الليلة المظلمة
              ( 74.)
                               الى قلعة على مرتفع القرية
                               وأخبر الملك ويعضهم والكل
                        ان ثلاثة رجال قد جاءوا الى المدينة
                     وهم رجال أقوياء جسورين غير هيابين
                               في كل الننيا ليس لهم نظير
     ( 740 )
                      وكان الملك رتشارد احد هؤلاء الثلاثة
                                وثم كان أولك دويلي الآخر
                     وكان السير توماس مولتون هو الثالث
                           فرسان نبلاء سمع عنهم الجميع
                        وكان تذكرهم في ثياب حجاج خشنة
                (74.)
                                لذلك لم يكن أحد ليعرفهم
```

```
- 27143 -
                   واليه تحدث الملك عندئذ : « ياصديقي
                  اذا كان على كلمتك يمكنني أن أعتمد
                             ستكون لك مكافأة سخية
                                  وسأمنحك االهدايا »
                             ثم أمر الملك كل فرسانه
             (790)
                              بأن يتسلحوا بكل قوتهم
                  ليقبضوا على هـ ولاء الحجاج الثلاثة :
                  « واجلبوهم بسرعة وعودوا بهم الى »
               وركب الفرسان منطلقين في كوكبة مرعبة
    ( V·· )
                     واعتقلوا الحجاج الشجعان الكبار
                وجيء بهؤلاء الثلاثة الى حضرة الملك
                                وسألهم ماهذه البلاهة
                     ألتى جاءت بهم الى بلاده الواسعة
                         من انكلترا قالوا له هكذا جئنا
         ( Y+0 )
                         ماأسمك ؟ عندئد سأل الملك
                               وقال رتشارد دون كذب
                             وأنت ؟ سأل فارسا آخر
                      فولك دويلي كان الجواب الصحيح
          وأنت ياسير ياذا الشعر الرمادي الطويل جدا ؟
           ( Y1 · )
                           توماس مولتون أجيب الملك
                               وسأل الملك الثلاثة كلهم
                           لماذا تسللوا الى داخل بلايه
                        انى اتهمكم أنتم الثلاثة بالتذكر
                لكى تأتوا الينا هنا كجواسيس اشرار!
( Y10 )
                وقد تجسستم في اراضي أعلاها وأدناها
                 واعتقد اذكم تخططون لخيانة كريهة لي
                وأما بالنسبة لك ياملكي الشاب الشجاع
                         ولباروناتك الاثنين ، دون كذب
                فانتم لم تتصرفوا تجاهي بصدق صحيح
                          لذلك فاذكم بالقاذون وبالقوة
```

```
ستوضعون في سجن شديد
                   لأذكم تتأزرون على أن تخطئوا معي
                       فأجاب الملك رتشارد اعتقد انك
                            بهذا الفعل تصبح غير وفي
(YYO)
                ان كل المجاج النين يسلكون الطريق
                         احرار في النهاب ليلا ونهارا
                    أيها الملك مودرد من لطفك وقضلك
                 لالتوقع بنا نحن الحجاج شيئا خسيسا
                    فمحبة به قد سعينا نلتمس الحج
         ( VT · )
                         فدعنا نذهب ولاتحجزنا أبدا
                  ولكن دعنا نواجه مايمكن ان يقع لنا
                     في اي أرض يمكن أن نركب فيها
                       ولكن الملك الشرير امر بسرعة
                            بأن يلقى بهم في السجن
              ( VTO )
                              وكما فهمت أأن البواب
                              أمسك بيد الملك رتشارد
                           واخذ رفيقيه هناك كليهما؟
                وهكذا تخلوا عن دورهم كحجاج
وني الصباح عند الساعة التاسعة تماما
       ( YE+ )
                       جاء ابن الملك في وقت مشؤوم
                          وكان اسم هذا الأمير أردر؟
                     وكان فارسا ذا شهرة كبيرة جدا
                                وكان قويا غير هياب
                   ولم يكن له صدو في كل تلك الأرض
     ( YEO )
                     فقال « أيها البواب » أرجوك أن
                           تدعني الآن أرى سجناءك!
                  فقال السجان ؛ سیدی ، کما ترید
                                  سأذفذ كل رغبة لك
                         عندئذ أخرج السجناء الثلاثة
    ( Yo . )
                   وجاء رتشارد ، الأول في المجموعة
```

- 2710 -عندتد تكلم أردر مع الملك الست رتشارد بلاكذب الذي يتمدث عنه الناس في كل أرض ؟ هل تجرؤ أن تأخذ معى ضربة باليد ؟ في الصباح سأمنحك الأنن بالمفادرة ( YOO ) تلك الضربة باليد منى سوف تتذكرها وعلى الفور تكلم الملك رتشارد الشجاع فوا فق على أن يتبادل معه الضربة وكان ابن الملك الشاب معتدا جدا وضخما وضرب الملك بيده ضربة قوية ( YT. ) تطاير معها الشرر من عينيه الغائمتين وبينما كان ردشارد يرى انه قد اخطأ في حقه أقسم قسما بالقديس مارتن قائلا غدا سأرد هذه الاساءة! وعندئذ أمر آردر بارادة متغطرسة ( VTO ) بأن يأخذوا كفايتهم من كل الشراب واللحم اليضا ولهم أن يأكلوا أفضل ما لديه حتى لا يمكن أن يضطر للانتظار ( **YY** \* ) ويستبق ضربة رتشارد ويتعجلها وعلى الاستقرار في الفراش طلبا للرااحة وهكذا كان ابن الملك يأمل أن يسر ووضع الملك الانكليزي في وضع سهل وفي الصباح عندما أهل النهار ( YYO ) نهض رتشارد كما أقول لكم وأخذ شمعا صافيا لإمعا ثم اقترب من ناره وشمع يديه بشمع النحل الصاق مرة وأخرى حتى يمكن أن يتأكد أنه ( VA+ ) قد أصبح بسمك القشة وأقل منها بكثير لأنه صمم أن يضربه ضربا مؤلما

```
بتلك اليد التي جعلها مشدودة جدا
                               ليرد الضربة باقصى قوة
           (VAO)
                          وجاء ابن الملك حسب الخطة
                          ليحصل على أجره كرجل حق
                ووقف أمام الملك رتشارد بجرأة وشجاعة
                            ووبخه بكل ازدزاء وعجرفة
                        وقال له: « اضرب بكل قوتك »
        ( V9 · )
                        بما أذك تسمى القوى الشجاع!
                             واذا أنا جفلت أو ابتعدت
                   سوف أن أحمل أبدأ درعا في شجار »
                         وضربت قبضة الملك وجنة أردر
                     وكل من رأى سوء حظ ذلك الصبي
                         قال إن اللحم والجلد قد أنتزعا
        ( V40 )
                وهكذا سقط آردر وقد أشرف على الدوت
                      وأذكسر عظم خده الغليظ نصفين
                        ووقع على الأرض ميتا كالحجر
                      وأسرع السجان الي حضرة الملك
                              وأخبره بهذا الامر السيء
                               الذي فعله ردشارد بابنه
                         فصاح واسفاه لم يعد لي أحد!
                        وبهذا الذواح سقط على الأرض
                             وكرجل تملكته كارثة مميتة
   ( 4.0 )
                   أغمى عليه في أسى عند أطراف العرش
                 وساعده فرسانه حتى بلغ مقعده المرتفع
                 وصاح أحدهم سيدى « لندع هذه الفكرة
             الآن لقد وقع الأمر وحزنكم لن يجدى شيئا »
                              ونهض مودرد وقال متنهدا
                لكل الفرسان النين وقفوا على مقرية منه
( * 1 * )
             حول هذا الأمر الحزين أرجو أن تشرحوا لي
                  وأن تقصوا على كبف قتل ابني الشاب
```

```
ووقفوا هناك جامدين كلهم
                     وني أساهم لم يستطيعوا قول أي كلمة
( 410 )
                 وبسبب الصخب الشبيد اندفعت الملكة داخلة
               وقالت اد وأسفاه ما الذي سبب هذه الضبجة ؟
                         لماذا تبكى بصوت كله اسى ونحيب
                         ما الذي جلب لكم كل هذا الهم ١٩
                     قال الملك : ياعزيزتي . أنت لا تعرفين
       ( 44. )
                         أن ابنك الجميل قد حل به الدوت!
                                           منذ أن ولدت
                              لم يحل بي مثل هذا الأسى!
                           لقد تحول كل سروري الى كرب
                          والآن للموت أمضى بكل سرور!
                 ( AYO )
                                وعندما فهمت الملكة ذلك
                          اقترب مزاجها من حافة الجذون
                      وناحت قائلة واسفاه « ماذا افعل »!
                            وخمشت وجهها ودمعها ينهمر
                        وكما تفعل النبساء في أعمق الكروب
                ( ۸۳۰ )
                               غطى وجهها الدم الكثيف
                        ومزقت الثوب الذي كانت تقف فيه
                              وندبت اليوم الذي ولدت فيه
                              بأي طريقة لقى ابنى حدفه ؟
                      وأجاب الملك « يجب على أن أخبرك
                         كما اخبرني هذا الفارس الحزين
         (ATO)
                      هكذا أخبر ملكتك أيها الرجل المنتحب
                               بأى طريقة بدأ هذا الفعل ؟
                   مالم تكن تعرف الحقيقة الكاملة لتخبربها
                        اليوم يبعث بك الموت الى الجحيم »
                  وطلب الملك مودرد من السجان أن يقترب
  ( 48. )
                         وقال له إنه يجب أن يوضع تماما
                           ما الذي راه _ ويجب أن يشرح
```

```
بأى طريقة قتل ولده!
          فقال السجان في الفجر الماضي ومع انبلاج المسباح
                               جاء ابنك في وقت مندوس
              ( 450 )
                                الى عند باب السجن الى
                            واراد أن يرى الحجاج النبلاء
                            فأحضرت اليه أولدك الأشرار
                            وعندئذ جاء الملك رتشارد أولا
فسأل الأمير أردر بصورت خسسافت وكلمسسات معتسدة
                                         ( A0 · )
                اذا كان الملك رتشارد يمكن أن يبادله ضربة
                   بأن يتلقى ضربة منه له ويرد له بأخرى
                   ضربتان لن يرفضهما الفارسان بازدراء
                         فقال رتشارد مع ضوء هذا الفجر
                     اضرب ايها السيد الشاب بكل قوتك!
    ( 400 )
                          وهكذا ضرب آردر الملك رتشارد
    بشدة لدرجة انه كان بامكانه ان يتباهى ويشعر بالارتياح
                         وقال الآن يا رتشارد أعزم عليك
                               غدا سوف تعطيني ضربتك
                                 وافترق الاثنان على ذلك
                          ونهض رتشارد عند بزوغ النهار
                               ثم اليه جاء أردر في الحال
                                   ونادى رتشارد باسمه
                           وبالقسم بين الاثنين ذلك اليوم
 ( 470 )
                  ضربه رتشارد ضربة في الحقيقة أن تقول
                     هشمت عظم خده السميك الى نصفين
                             فسقط أرضا ميتا كأي حجر
                             وكما أقسمت أن أخدمك هنا
                               هكذا جرى بهذه الطريقة!
                          وقال الملك مودرد في غضب كثيب
         ( AY+ )
                    في السجن سرعان ما يصبحون ضعافا
```

وسوف تقفل السلاسل بسرعة عليهم من أجل أفعالهم الكريهة الجارية تجاهنا وهذا الذي أردى ابنى قتيلا ( AYO ) إن قوانين بلادي ستقضى عليه بالموت! وغادر البواب الى حيث قد صرف ليذفذ أمر سيده وذلك اليوم لم يقدم لهم طعاها يأكلونه ولا شرابا يطفئون به ظمأهم ( ^^ ) وكانت ابنة مودرد في منتجعها الريفي تهجع مع وصيفاتها من ذوات الشرف الرفيغ وكان اسم هذه العذراء مارغرى وكانت قد أحبت رتشارد بقلبها الملتهب وعندما ارتقى الصباح ومال نحو الظهيرة ( ^^0 ) مضت الى رطوبة السجن بسرعة تامة واصطحبت معها ثلاثة من الوصيفات وقالت : يا أيها السجان دعني الآن أرى السجناء النين لهم مثل هنه الشهرة الكبيرة فصاح : على الفور ياسيدتي وجاء بالملك على مرأى منها فحياها بلطف وكياسة حقا وقال لها بقلب شجاع حر: ما هي رغبتك ياسيدتي مني ؟ وعندما راته واقفا بهذه الشجاعة انطوى قلبها عليه تماما وقالت : « ياسير رتشارد بالله الأعلى انی احبك اكثر من كل شيء هنا » فقال: واأسفاه في هذه الحالة المزيد من البؤس قد بعث إلى مالذي يمكن أن يعطيه حبى لك هكذا ؟ ( 4 \* \* ) انى سجين مسكين كما ترين الآن

```
وهذا ثالث يوم يمضي
                     وليس لبينا طعام ولاشراب»!
               وغمر قلب هذه السيدة شفقة عظيمة
                فقالت الن يدوم جوعه أكثر من هذا
( 4.0 )
               وأمرت عندئذ السجان الصارم ةائلة،
                 الحضر لهم كل من اللحم والشراب
                    وارنع عنهم أغلال الحديد الآن
                    أمرك من أجل خاطري العزيز
                      بعد العشاء في المساء المظلم
      (41.)
                          أحضره الى غرفة ذومي
                  ومن أجل لباس هذا الرجل النبيل
                       عليك أن تلبسه كتابع فارس
               لهذا ، وباسم يسوع ، مولانا العزيز
                 سوف تحصل على مكافأة سخية »
(910)
                    وفي تلك الليلة لم يدسها البواب
                    عندما جاء بردشارد الى غرفتها
             ومع ذلك السيدة الجميلة المعتدة الأنيقة
                         لعب كل الليل بكل نزواته
                             وحتى اليوم السابع
              ( 44. )
                      كان يمضى كل ليلة هكذا سرا
                      ئم تجسس عليه فارس هناك
                        فهرول مسرعا ليخبر الملك
                      عن أعمال رتشارد كل مساء
                          فسأل الملك بسرعة تامة
          ( 940 )
             كيف تسنى لأسيري هذا الماكر الكريه ؟
                  فقال الفارس بسرعة الملك رتشارد
                    هو الذي قام بهذا الفعل الشرير
                     سيدى بالنصرانية العزيزة اقد
                          راقبته وهو يجيء اليها
            ( 44. )
                     وازداد قلب مودرد الغاضب الما
```

```
ولم يعد أحد يستطيع أن يكلمه !
                              وبسرعة كي يريح فكره
            استدعى مودرد مجلسه الاستشاري الحكيم
 ( 940 )
                   الايرلات والبارونات والكهنة العالمين
                         ليخبرهم بهذه الأعمال الكربة
                      فركب الرسل خارجين من البلاط
                 ليستدعوا حكماء الرجال من كل مكان
                      وبحلول مساء اليوم الرابع عشر
                            جاءوا جميعا دون ابطاء
             (98.)
                وتوجه الملك بالخطاب الى هؤلاء العلماء
                           واليهم جميعا توجه بالطلب
                    وقال: سادتی « ارحب بکم جمیعا »
                  وبينما هم يتمشون معتبين في القاعة
        (980)
                        جاس الملك في وسطهم جميعا
                              وقال لهم بتاجي الجليل
                         أقول لكم لماذا بعثت في طلبكم
           عن خائن اريدكم أن تعطوني قراركم الحكيم
                              خائن هنا قد اساء الى
   ( 40 - )
                    وهو يجلس ا ذن في زنزانة محصنة
                                 وشرح الأمر الجميع
                         كيف اردى رتشارد ابنه قتيلا
                              وكيف استبيحت ابنته:
              « ولسوف يريح موته كدمات قلبي الحزين
                       ولكن القوانين قضت كما أعرف
(900)
                 لايمكن أن أقتل هذا الملك كما أعرف »
                عندئذ توجه اليه بالكلام بارون شجاع:
         « كيف حدث انكم احتجزتم هذا الملك الشجاع ؟
                               هال له كملك نبيل جدا
وتجاهه لم يجرؤ احد من الناس أن يحاول شيئا شريرا »
                        وتحدث مودرد عن درته الثمينة
```

```
وكيف وجد في تذكر خشن
                                 وكان معه بارونان اثنان
                                نبيلان صاحبا عمل جريء
           (970)
                            « اسرتهم ولم افعل شيئا خطأ
                      واحتفظت بهم في زنزانتي الحصينة ،
                        ومع هذه الملاحظات استأنن خارجا
                             ورجاهم أن يقضوا بلا إرجاء
                  كيف يمكن له هكذا أن يشفى غليله بحكمه
        ( 4Y* )
                         وبأي وسيلة يصل الى هذه الغاية
             وامضى النبلاء ثلاثة ايام وهم يزنون هذا الامر
                                      ليقروا ماطلبه الملك
                        وبينما هم يعملون ثار غضبهم وهم
                      يلتمسون طريقا لمجازاة هولاء الأعداء
وقال بعضـــهم إن مــــودرد يجـــب أن يســـحل
                                  ( avo )
                                                   الملك
            وقال آخرون : إن القانون يحظر مثل هذا الشيء
                    وتجادلوا ولكنهم لم يتمكنوا من الاتفاق
                    على ماذا يجب أن تكون عاقبة ردشارد
                   وقال الأحكم هناك عندئذه الصحيح أننا
            ( 4 4 . )
                           لايمكن أن نصدر عليه حكما »
                            وبعثوا بهذا الجواب الى الملك
                                وبه لم يعطوه اي تشجيع
                               ثم تكلم فارس بارع فقال:
                           « لاتحزن بعد هذه الليلة سيدى
          (940)
                          لانى اعلم حقا أن السير الدريز
                        يمكنه تماما أن يبدع وسيلة مرعبة
                                  لأنه رجل ذو نفس كريه
                                وسبب الموت لأعداد كبيرة
                      فأمر مودرد بهذا الرجل الضارى جدا
```

```
(44.)
                                ان يجلب اليه في الحال
                              وجيء به الى حضرة الملك
                                الذي سأله حينئذ بقوله:
                           هل يمكنك أن تبتكر لي طريقة
                « يمكن أن أجازي بها هذا الفعل الكرية، إ
             ( 440 )
                             فأجاب السير الدريز بمكرا
                       « يمكنني أن أذكر لك هذا بسهولة
        انك تعرف تماما المرء لايمكن أن يفعل ذلك بالقاذون
                  ان يقطم راس ملك أو يشنقه أو يسحله
                         لهذا يجب أن تعمل وفق منطقى
            (\cdots)
                              انتق بسرعة سبعا ضاريا
                                وأمنع عنه لحمه اليومي
                       ولمدة ثلاثة أيام لاتعطه شيئا يأكله
                        ورتشارد ایضا یجب ان لا یغذی
                               وليقاد الأسد الى زنزانته
                  ( ) * * * )
                                    وبهذه الطريقة يقتل
                                   ويتحقق انتقامك منه
                           إن السبع يقتل بمخلب وحشى
                          وهكذا انك لن تخرق القاذون »
                            وعلمت مارغري بهذه الحيلة
          (1.1.)
                              وعليه بعثت وراءه بسرعة
                                    لتحذره من نية الملك
                          وعندما جاء بسرعة الى غرفتها
              « مرحبا » قالت تلك السينة المولهة في الحب
        (1.10)
                          « لقد تعلم أبي من قاض ماكر
                                   طريقة لايذائك بحقده
                     فخلال ثلاثة ايام سيدفع الى زنزانتك
                        بسبع جائع جدا سريع ومتوحش
                         وسيقضى هذا السبع على حياتك
(1.7.)
                  ومعك يموت سروري الصادر من القلب »!
```

```
ثم قالت هكذا: « يامحبوبي العزيز
                            سنهرب الليلة من هذه الأرض
                             مع نهب وفضة بكميات هائلة
   (1.40)
                     وكل ما سوف نحتاج اليه في المستقبل!
                                وأجاب ردشارداني أفهم
                      ان الهرب سوف يخرق قانون الأرض
                       والهرب أن تذهب من هنا دون اننه
                          وأبوك سوف لايمنحني اي الرجاء
                                 وأنا لاأخاف السبع الأن
    ( 1 - 4 - )
                      وأول مايدور بخلدي هو كيف أقتله »
              وفي الساعة التاسعة من اليوم الثالث النحوس
                                سيكون معي قلبه الضخم
                                         أقول لك هذا:
                    « احضرى لى منابيل من أصنفر الحرير
                            اربعين في بياض اصفى حليب
                    الى زنزانتي ستحضرينهم ( ١٠٣٥ )
                                      قبل المساء بقليل »
           ووجدت وسيلة لتأخذ طريقها في حينه الى زنزانته
                                صحبت معها فارسا نبيلا
 (1.5.)
                   عمل طعاما ساخنا من أجل تقوية رتشارد
  وامر رتشارد أن يشاطره طعامه صنيقاه الأمينان العزيزان
« وأنت ايها البواب الصنديق ، اعمل على تنفيذ كل ماتا مرك بــه
                                               سيدتك »
                (1.50)
                                  وتلك الليلة جددا حبهما
                            حيث سحبا الى زنزانته فراشا
                               رتشارد وتلك الأنسة الفتية
                          واسترسلا كل الليل في نغم الحب
                وفي الفجر عندما بزغت الشمس مبتهجة جدا
   (1.0.)
                     رجاها رتشارد أن تأخذ طريقها عائدة
```

```
لا ، صاحت من أجل الرب في الأعلى
                           سأكون بجانبك من أجل حبك
                                    وسأبقى هنا معك »
                     وأواجه موتي بجانبك ايها الشجاع
       (1.00)
                          وان أذهب من زنزانتك القاسية
                             وسآخذ مايأتي به الرب!
                  وقال رتشارد: ياسيدتي الحرة العزيزة
                                   مالم تتركيني سريعا
                           سوف تحزني قلبى بألم شديد
                      لأنى أن أتمكن من حيك أكثر أبدا »
                       وعلى هذا أجابت العذراء، « لا » !
                    فالرب العزيز الذي مات فوق الشجرة
                    سيدقد حياتك اذا كانت هذه مشيئته
                (1.70)
                                 ثم أخذ المناسيل في يده
                               وصنع حول ذراعه رباطا
                               واعتقد أنه في برهة قليلة
                       سوف يقتل السبع بالقوة والحيلة
                         ووقف قويا في سترته القصيرة
        ( 1 · Y · )
                          منتظرا السبع في بسالة وجراة
                      وسرعان ماأخذ السجان طريقه اليه
                          وكان معه في ذلك اليوم فارسان
                                      ومعهما سبع قوي
                      وكانت مخالبه ضارية وحادة وطويلة
(1.Y0)
                 ودفعا بباب الزنزانة ليذفتح على مصراعية
                          وأطلقا السبع الهائج في الداخل
                وصاح رتشارد :« الهي العزيز احفظني »!
                              واذ قام السبع بقفزة قوية
                      كان يمكن أن يمزقه طرفا عن طرف
                 راغ الملك رتشارد بوجهه العابس المتجهم
(1.4.)
                               وضربه ضربة على صدره
```

```
ضربة قوية ماهرة محظوظة
                          فقبع السبع وعضلاته مشدودة
                              واوح بنيله في الم مجذون
                       وفغر فكية الرهيبين على سعتهما
     ( 1.40 )
                         وزار حيث جعله الجوع يتوقف
                   وأحس السجان ورجاله باغماء وشيك
                           بينما زار السبع بدون توقف
              واعتقد رتشارد أن هذا الوقت كان الأفضل
      (1.4.)
                       وقفز ودفع بشدة بذراعة الملفوف
                                في حلقه بتصميم قري ،
              ومزق قلبه مخرجا اياه وكل شيء آخر وجده
                        وسقط الوحش ميتا فوق الأرض
                 ولكن رتشارد لم يكن به جرح ولاخدش
                       وظل راكعا في ذلك المكان الدامي
      (1.40)
                       وشكر رتشارد يسوع على انعامه
                       الذي حفظه هناك من الأذى المؤلم
                 وأخذ القلب الذي كان مايزال داميا حارا
                                     وحمله الى القاعة
                              أمام الملك ورجاله جميعا
            ( 11 * * )
             وكان الملك مودرد جالسا امام الطعام مرتفعا
                    والدوقات والايرلات والفرسان يقربه
           والى حيث كان وعاء الملح موضوعا على المائدة
                         سار الملك رتشارد وعصر الدم
        (11.0)
                                  وغمس القلب في الالح
                 بينما وةف كل واحد وتراجع الى الخلف
                      وأكل هذا القلب نيثا وهو يقطر دما
                           ومودرد وحدة منهول وبادس
                              يهمهم : « حقيقة انى افهم
                 هذه لیست ید انسان فان بل ید شیطان
(1110)
                           التي أربت سبعي القوى قتيلا
```

- YP73 -

وانتزعت قلبه بأقصى قوة بدنية وهو منه الآن يأكل كفايته النه يسمى بحق من أجل هذه المهارة الضارية ملكا عمد بشهرة عظيمة ( ١١١٥) رتشارد القوى قلب الأسد»

في الأبيات ١١١٧ ـ ١٥٧٢ ، دعا الملك مسسودرد ايرلاتسسة وباروناته ، وأخبرهم بوفاة ابنه ، واغواء ابنته ، وبمساعدتها المك رتشارد على قتل السبع ، وقراره باطلاق سراح رتشارد مقابل فنية ، وقد وضع الفنية عالية عن عمد : كأسا قربان من كل كنيسة من أراضي رتشارد . وجسوابا على رسالة رتشارد الى انكلترا ، جمعست الفسية وأحضرت الى مسودرد . وحسرر رتشارد ، ولكن مودرد طلب منه أن يأخذ مارغري معه ، وأصرت الماكة مع ذلك على أن تبقى مارغري في البلاط حتى يتمكن رتشارد من أن يرسل في طلبها .

وغادر رتشارد الى انكاترا ومكث هناك ستة شهور . ثم أعطى الروائي الرومانسي تاريخا موجزا للأرض المقدسة وللأحداث التي دفعت بسالماوك المسيحيين لأن يقسرروا المضي في الحسرب الصليبية ، وعندما علم رتشارد بالمرسوم البابوي الرسمي ( واضح أنه خلط مع الحملة الصليبية الأولى . ) الذي أصدره البابا أوربان داعيا الى حرب صليبية ، قرر الذهاب ، وبعث باسطوله المكون مسن مائتي سفينة الى مرسيليا ، بينما أخذ جيشا من أربعين ألف رجسل الى المانيا ليسترد الفعية من مودرد : زاحفا بجيشه عبر مقباطعات مودرد دون سلب أو نهب أو تدمير لمحاصيل الفلاحين وأجبر رتشارد الألماني على الاذعان

وعرف مودرد أن عدوه قد جاء ليطالب باعادة الفدية المرتفعة وليرملي بله في زنزانة الى الأبدد ( ١٥٧٥)

```
ان لم تساعدني ابنتي الآن !
                        من عرشه الفاخر دعاها الى قربه ،
                    « ماذا هناك يا سيدي ماالذي تخشاه »؟
                 « عليك يا عزيزتي ، القيت كثيرا من اللوم
     ( ) 0 / 0 )
                     ولكن دون مساعدتك سيحل بي العار »
                     فاجابت ، « يا سيدي ما هي خطتك »؟
                                  ما أنا إلا أمرأة سيده »
                       « واذا أصبحت فقط ذا مزاج معتدل
                       لن يفعل بك الملك رتشارد إلا خيرا ؟
           (1000)
                            هبه کل ما یرید بذهان طیبة ،
                        ويجب ان تحقق له كل ما سيطابه
                              فاذا منحته هكذا كل ما يريد
                               ان يعاملك كوغد كافر ائيم
                         أنت الذي كنت محنقا مغيظا كريها
    (109.)
                      وسيكون هذه الاتفاق عادلا لكليكما ،
                       وإذا كانت الملكة أيضا سمحة كيسة
                            سترى هكذا منه افعال جيئة »
                                وقادت أباها في ذلك اليوم
                        الى الملك رتشارد ، كما يقول كتابي
 (1090)
                   وكان معه مزيد من الايرلات والبارونات ،
                               وستون فارسا خارج الباب
                    وعندما رأى رتشارد كيف جاء مودرد،
                                  اتجه نحوه ليعرض طلبه
                             وركع الماك مودرد على ركبتيه
وحيا الملك مسسمع ذرائع واعذار صسمادرة عن القلب
                                        ( 17..)
                              « سيدى إنى تحت امرك! »
                         فقال الملك ردشارد ، طابي الوحيد
                             هو أن تعيد إلى الأن نهبى ؟
                                ويعد ذلك سأحبك بوضوح
```

```
- 2799 -
     ( 17.0 )
                      وأعاملك دائما كصنيق لي
                    وقال مودرد: ليحمينا الرب!
                            أقسم لك على الكتاب
                   أن كل ما أخذته منك جاهز لك
                             كذزك الثمين حاضر
                        وإذا أمرت فإنى أزيده لك
      ( 1711 )
                      وبذلك سأقيم السلام معك!
                   وغفر له الملك ردشارد خطيئته ،
                       وقبله على خبيه العجوزين
                وأصبحا صديقين سريعا وبوضوح
( 1710 )
                 وفي اليوم ذفسه دعا الملك الألماني
                             الماك رتشارد للعشاء
                  وبعد الوليمة عندما فرغ الجميع
         قال الملك رتشارد بذبرات واضحة صادقة ،
                   لضيفه الذي كان جالسا بقربه
                 « أشكرك جدا على هذا الترحيب
( 1771)
          ولكنى ياسيدى من أجل محبة الرب أرجو
                          أن تابي لي الآن رغبتي
                   في حملتي الصليبية الى الأرض
          من أجل خاطر الرب العزيز ، أعطني يدك
                          وتطوع مودرد بالذهاب
         (1770)
                  وعرض تقديم كل فرسانه أيضا،
                 لمساعدة الملك الانكليزي في القتل:
              « ليس صوابا بالنسبة لك أن تذهب ،
       فأنت أحسن من أن تخوض مثل هذه الحرب،
                    ولكن ابعث يفرسانك المتازين
  ( 1771)
                        مائة مقاتل ، شجاع وقوى
                      أفضل من يذتمي الى بلاطك
                    واعطنى من التموين ما يكفى ،
             من أجل عام كامل من القتال العنيف،
```

- 57 . . -

( 1740 ) وابعث أيضا باتباع ليخدموا رجالك وقال الملك مودرد على ذلك « أمين » وهدية أخرى سأعطيها لك يمكن أن تعيدك في حياتك : هي خاتمان سحريان ثمينان من أصفى الذهب ( 178 - ) والأحجار فيهما منضدة وكاملة ومن هنا الى أرض الهند لا يمكن أن تجد أفضل منهما في أي مكان ، لأن من لديه، حجر واحد منهما في يده سوف لن يغرق في الماء أبدا والحجر الآخر من يحمله ( 1780 ) لن تحرقه النار في أي مكان قال ردشارد: يا سيدى أقدم لك شكرى قالها وهو خارج لينضم الى قواته المسلحة

الابيات من ١٦٤٩ الى ٢٨٩٠: من هناك رحل ريتشارد مع جيشه وفرسان مودرد الى مسينا ليقابلوا ملك فعردسا فيليب وكان الملك الفردسي متلهفا ليؤذي رتشارد مسن أجهل التجهم في أراضي ريتشارد الواسعة ، فكتب الى تانكرد ملك صقلية ، رسالة اتهم فيها ريتشارد بالتآمر بعهل خياني ضد الصقليين ، وكره تانكرد أن يصدق مثل هدذا الاتهام ضعد الملك النبيل ، وأطلع الملك الانكليزي على الرسالة ، وفي غضب من فيليب لهذا الفعل الظالم ، بدرا ريتشارد نفسه من هذه التهمة ، وطاب من الملك الفردسي تقديم تفسير .

ومع ذلك سخر الصليبيون الفرنسيون والمعسكرين في مسينا من رجال ريتشارد ، وقتلوا كل من وجدوا من الفررسان الأنكلين الضالين ، وبذلك أوجدوا حالة من التوتر .

وأصبح ردشارد غاضبا من فيليب ورجاله من هنه المعاملة

الفظة ، فهاجم القوات الفرنسية وهزمها ، وأجبر فيليب على دوقيع معاهدة عدم اعتداء لبقية الحرب الصليبية .

وأبحر فيليب الى عكا ، بينما أبحر رتشارد لتسوية خلاف مسع اسحق ، امبراطور قبرص ، فقد اغرقت ثلاث من سافن كذوز رتشارد خسارج مياه قبسرص ، وذبسح الامبسراطور بعض الناجين ، ليدعى بأحقيته في الكنز ، وأبحرت سفينة الكنز الرابعة لتروي الفاجعة لرتشارد وذلك بينما كان باقي الأسطول يقترب منن قبرص

لم يستطع ردشارد تحمل هذا العمل ، وهـكذا بعـث رسـولا الى اسحق طالبا اطلاق عراح الفا وستمائة من الناجين النين اخدوا اسرى ، واعادة الكنز ، وعندمـا رفض اسـحق ان يرد الكنز أو الأسرى ، أمسك ردشارد ببلطة يزن رأسها عشرين رطـلا ، وأمـر ألفا من فرسانه أن يعدوا أنفسهم للمعركة ، وركب خارجا ليجـابه اسحق المتغطرس .

وفي المعركة التالية ، قتل رتشارد عشرين الف قبرصي ، واستولى على الكثير مسن الكنوز ، بمسا في ذلك جسسوانين لايمسكن مقارنتهما ، هما : فيفل وليارد وعندما رفض الأمبراطور القبرصي المهزوم الاستسلام أمر رتشارد بتقييده بالسلاسل الحديدية ووضعه على ظهر سفينة رتشارد القيانية ليصحب الصليبيين الى عكا .

وقابل رتشارد واسطوله المكون من مائتي سنينة على الطريق مركبا شراعيا ضخما سريعا مثقل الحمل ناقللا المؤن الى الصامية المسلمة المحاصرة في عكا ، ومع رفض الاستسلام وجه قائد هنه السفينة الاهانات الى مبعوث رتشارد عندئذ أمر رتشارد شينية بمهاجمة السفينة المعادية ، ودمر الصليبيون المركب بمعدونة الرب ، وبعثوا بها وبرجالها الألف والسيتمائة الى قاع المحيط ، وبعد هذا التأخير الطفيف ، تقدم الصليبيون نحو عكا .

وعندما وجد مدخل ميناء عكا مقفلا بساسلة ضخمة ، أمرر ريتشارد شينية أن تقترب من وسط الساسلة ، وصعد الى قوس سفينة القيادة وضرب الساسلة بعموده الحديدي ضربة قوية مرسلا الساسلة وهي تغرق في اتجاه قاع الميناء ، وجدرى ترحيب قلبي بالاسطول الداخل من قبل رجال فيليب ، وبعد أن أخبره رئيس الساقفة بيزا بمحاولات الملك الفصدرنسي غير الناجحال للاستيلاء على المدينة تولى ريتشارد قيادة القوات وقرر دراسة الوضع .

```
( YA91 )
                               وقفز ربيشارد فوق جواده
                    وانطلق مبتعدا يسرعة أثارت الغبار،
                       وركب حول الخندق المائى للوثنيين
           ومضى نحو مجموعة المخيمات العكاوية المسورة
               ( YA90 )
                                 حتى وصدل الى مشفى
                      القديس يوحنا ، كما رأيت أن أذكر
                                   وهناك نصب سرادقة
                       وأقام هناك برجه ميت _ غريفون
                            فكان حصنا للرجال الاذكليز
                              البمة المشارقة الوثنيين
            (\Upsilon^{q} \cdot \cdot)
وبمساعدته تم الاستيلاء على المدينة وأيضا بمساعدة النحل
                                وعندما شيد البرج جيدا
                                     ثبت هناك عراداته
   ( 44.0 )
                       وأمر باحضار خلايا النحل بسرعة
                                     ثم بین کیف توضع
                                  وحين بدأ ذفخ الأبواق
                       انتشروا في الأسفل لمهاجمة المدينة
                  وكان الملك رتشارد فوق سور عكا المتين
      ( ۲۹۱ - )
                        وقذف بالندل ليسقط في الداخل
                        وكان الجو حارا في ذروة الصيف
                  عندما تفجر النحل خارجا من كل جانب
```

وكان متضايقا ومليئا بالكراهية فأحدث بين المسلمين كثيرا من الهياج ( 7910 ) لأنهم كاذوا يلدغون في وجوههم عندما كان النحل يطير بينهم واختبأ الوثنيون في زنزانات صماء حتى لايستطيع النحل أن يجدهم ولعذوا روح الملك ريتشأرد الى الجحيم ( ۲۹۲ ) لأن « ذيايه » لسعهم بعنف شديد ونصب رتشارد آلة أخرى ودعا هذه الآلة باسم روينت ، وهي ألة قوية وقفت بمفردها وقذفت الى داخل عكا أحجارا ضخمة ( T9T0 ) ولكى يكون ريتشاردهو الغالب استدعى اليه رئيس عمال التلغيم وعزم عليه يحفر له نفقا متقنا يصعد في اتجاه البرج المسمى موديت واقسم قسما بالقديس سيمون ( TAT+ ) بأنه اذا هدمه يحلول الظهر وكذاك جميع السور الخارجي فانه وقتها سيحطمه كله ألى قطع متناثرة وحفر عمال التلغيم ذفقهم سريعا بيذما كان ، رجال الآلات يقذفون بقذائف كبيرة ( 7970 ) وتسلح المسلمون جميعا وركضوا مسرعين مرتقين السور وكلهم مافوفون بالملاءات من الرأس الى الركبتين ليبعدوا عنهم لسع نحلات رتشارد وصاحوا « إن لهذا الرجل تصاميم كريهة ( Y9E ) عندما يهاجم بالنحل وبالتلغيم مامن ملك أخر ابتدأ بهذه الطريقة ولا شك لدينا أنه سيربح اليوم »!

```
ووقف الملك رتشارد فوق برج ميت غريفون
                            ليرتب الأعمال داخل المدينة ،
          ( 79E0 )
                            وكيف هرب الوثنيون في رعب
                         بينما كان رماة السهام من برجه
     يذبحون بالقسي العقارة وبالسهام مربعة الرؤوس يؤلون
          يطلقونها بين الأرجل والأذرع ونحو الرأس والقلب
                       وساعد الصليبيون الفردسيون بتلكؤ
         ( T90 · )
                           في التلغيم في ذلك اليوم الدموي
                           واسقط السور الخارجي هكذا
                  وكان العديد من الوثنيين في تلك المدينة قد
                      قتلوا عندما ركب رتشارد الى داخلها
                               وعندما بدأ سيطرته هناك
     ( T900 )
                       وربح المسيحيون في ذلك اليوم أكثر
                             من السنوات السبعة السالفة
                    وهرب المسلمون في ذلك المساعة الدموية
                         وتسابقوا الى داخل البرج الأعلى
                            وأشعلوا المشاعل حول السور
           -ليبين
                             ( Y97 . )
                                               ضخمين
                    وكانت هذه المشاعل تلقى ضوءا غريبا
                         كان يتراقص خافقا فوق الفارس
                             الذي وصل للتو من اذكلترا ،
                   والشخص الذي لايمكنهم الصمود أمامه
          ( 7970 )
                           مالم يأت قائدهم صلاح الدين
                                   بكل رجاله لينتقم لهم
          وكان صلاح الدين على بعد عشرة أميال من هناك
                     لكنه رأى من هناك المشاعل في الهواء
                             فاستدعى اليه جميع حشوده
 ( YAV+ )
                  وكانت كثيفة كالمطر فوق ساحل عاصف
```

```
قد تجمعوا فوق سهل
                           بجوار عكا ، فوق أرض وعرة
                       ستون ألفا من الشاة كانوا هناك
                             وقد أعدوا حزما من القش
                          ليحملوها ، هكذا كتب مؤلفي
          ( TAVO )
               ليملأوا الخندق المائي الخارجي المسيحيين
                                 وأقسم كل منهم يمينا
                أن يقتلوا كل المسيحيين القساة المكروهين
                             وبعدهم جاء قادة وفرسان
                               مائة الف اقوياء للقتال
               ( Y9A+ )
                   وزحف هذا الحشد قدما فانتصر بنظام
                     وحمل الأول ألوية من سندس أحمر
                وكان على كل لواء ثلاث غريفونات حقيقية
                        ولكل شريط بلون أزرق سماوي
         ( TANO )
                         وخلفهم ركب القادة الشجعان
                          بدروع تشع مثل الذهب البراق
                      ومع اعلامهم المثلثة والويتهم أيضا
وكانت مصنوعة من سندس لونه لون ريش الطاووس الأخضر
                           مع تنین ضار علی جل واحد
                  ( ۲۹۹۰ )
                                  دقاتل سبغا شرسا
       وكانت اعلام إلأول حمرا ثم بعد ذلك أصبحت خضرا
                       ثم اصبحت المجموعة الثالثة مرئية
                          خمسون او ستون الف فارس
                                   مسلحون بكل قوتهم
           ( T990 )
                            وجاء بعدهم في بياض الثلج
                                  خمسون الفافي صف
                               وبينهم كان صلاح الدين
                                  وابن أخيه تقى الدين
              ولوا وهم الأبيض - الذلجي كما في الخرافات
( T··· )
                  عليه ثلاثة رؤوس سمور كشعار اسلامي
```

```
- 24.7-
```

```
وكان شكلهم حسن وحجومهم كبيرة جدا
             وكان كل هؤلاء الرجال يحملون الترسة والدرق
                  ومامن واحد كان قادرا على تبين طريقهم
                      في الخندق المسيحي الذي ركبوا حوله
 ( ~ . . . )
                   بيذما كان المشاة يلقون بحزم القش فيه
                          لكي يعدوا الفرسان طريقا ممهدا
                                ملاوا الخندق حتى الحافة
           حتى يمكن للحشود أن تسوق مباشرة الى الداخل
                                وقام المسلمون بهذا العمل
     ( "") 
                        عندما قرر الرب القادر وهكذا قضى
                               أن يطرد المسيحيون الحشد
                           بيذما هم يناشدون روح القدس
                               « الآن لدينا أفضل عون »
                                لأن لبينا قبيسنا المنقذ »!
  ( 4.10 )
                    وكان معسكر المسيحيين يموج بالرجال
                       وهم يهرعون الى اسلحتهم بسرعة ،
                       وتسابقوا نحو حافة الخندق المطمور
                            الدفاع عنه مع نخبة المسيحيين
           وفي هذا القتال الحزين مع ضربات الأخذ والعطاء
ســــقط عدد كبير مــــن الرؤوس مـــن فــــوق
                             ( ٣٠٢٠ )
                                               الأحساد
                         وانشق الكثير من الدروع نصفين
                          وسقط الكثير من الخيول أيضا
                        وفقد العديد من الفرسان أسلحتهم
           وسقط كثير من الخيل وقد أصيبت بأضرار كثيرة
    ( T. TO )
                      والعديد من الذفوس الشجاعة بلاشك
                             قتلت طوال ذلك الدوم الدامي
                 وسقط الماك رتشارد مريضا بحمى مرتفعة
                      واحس كل رجاله أن أجله بات قريبا
```

```
- ET.V-
                      ولم يستطع أن يتدول عن فراشة
                            حتى لو أن خيمته احترقت
           ( 4.4.)
                          ومن ثم اتضع أن ملك فرنسا
                                  سيقود المعركة وحده
                  وأن أحدا يجب أن لايخرج من المعسكر
                      ولاأن يمر قرب الخندق ليستكشف
                           بل أن يلزموا داخل المعسكر
          ( T+TO )
              حتى لايكسب الوثنيين منهم كما يجب شيئا
                  وهم الوثنيون النين اقتربوا من الخندق
                      وحاولوا عبور هذا الخط المسيحي
                           وبفعلهم هذا قطعوا أذفاسهم
                           وهناك واجهوا بسرعة موتهم
         ( ٣.٤.)
                     ورقد الملك ردشارد في فراش مرضه
                          والسبب في ذلك يجب أن أقول
                                  ناجم من تعب البحر
                     والهواء الغريب في ذلك البلاد البعيدة
                  والبرد القارس والحر المرير ( ٣٠٤٥ )
                            واللحم والشراب غير الطيب
            وهكذا أعاقت هذه الأشياء جسمه عن الحركة
      حيث أنه لم يستطع أن يجد طعاما مجاوبا من انكلترا
             وهكذا رجا الملك المريض الفرسان أن يبحثوا
                  له عن رجل حكيم هكذا قال ( ٣٠٥٠ )
                      سواء أكان مسيحيا أم وثنيا أسود
                               ليذبره كيف يعالج حماه
                       وأعطى كل رجل نصيحة وتوجيهه
                     ولكن لم يكن هناك أحد بهذه الحكمة
( T-00 )
                 حتى يتمكن من أن يوقف أساه المحموم
                                    أو يحرره من ألامه
                  وكان الانكليز الشجعان يشعرون بالأسى
                               من أجل مولاهم في كربة
```

```
وهكذا أيضا كان كل المسيحيين هناك
      ( *** )
                        لأن رتشارد لأيقود هذه النشاطات
               وفوق ركب مثنية كان الحشد المسيحي راكعا
                       يصلى للأب والابن والروح القدس،
                           في أناء الليل والنهار بنية طيبة
                            ربنا هب ملكنا راحة سريعة !
       ( 05.7)
                        من أجل حب مريم ليسوع العزيز
                          فأجابت سريعا صاواتهم القلبية
                               بفضلها وبركاتها الحلوة ،
                    وشفى الملك رتشارد من مرضه العضال
                                  والحمهم لم يعد له ميل
                               ذهب كل الذبيذ والماء بددا
             ( *** )
                    وتاقت نفسه العليلة الحم خنزير مشوي
                         حتى او أن رجاله جميعا احترقوا
         لم يتمكنوا من ابتياع واحد في هذه الأرض القاسية
                       بكل الذهب الذي كان تحت إمرتهم
          ( T. VO )
                           اى قطعة من لحم خنزير غض
                        يمكن الملك أن يغمس فيه شوكته
                      وبهذا علم في حينه فارس قديم السن
                      وعرف كيف تاق الملك المريض بمرارة
                        الحم خنزير وهو في بؤسه المحموم
    ( ٣٠٨٠ )
                      عندها تحدث مع الطاهى على انفراد
         حيث قال: أن ملكنا الطيب يرفض بازدراء لحومنا
                    ذاك أنه تواق الحم خنزير مشوى طيب
ولايمكننا في أي مكان هنا أن نشتري لحم خنزير مشوي ليرضى
                                         ملكنا المريض !
ومسمع ذلك انى أعرف مصمدرا بمسكننا أن نعمول
                                   عليه ( ۲۰۸۰ )
                            لكنه لو علم إن رأسي ستسقط
```

لذا يجب أن لاتبين له كنهه خذ مسلما شابا خفيف الحركة ممن يجب أن يفارق حياته البائسة بسرعة عليك تنظيفه وسلخه وتقطيعه وفركه ( \*\* 4 \* ) ثم قبل أن يفسد لحمه ملحه وعدله بتوابل حارة ثم بالزعفران يطلى هذا الشواء الجيد وعندما يتذوق ملكنا الطيب هذا الشواء سيشفى أمن الحمى المرتفعة التي اعترته وستضمن لنا عودة قواه وبعدما يكسر صومه هكذا ويأكل من هذه الوجبة الغريبة ومن المرق يرشف طاسا ( \* 1 - - ) سيشفيه ذوم عميق ويجعله صحيحا سليما وهكذا ستسود رحمة الرب وسيصبح ملكنا قويا معانى هُكُذَا أَقُولُ في بضع كلمات حزينة ذبيع غلام مسهلم وشهوى وأحضر لحمها الى ( 41.0. ) لماك من بعيد في الطول والعرض التمسنا هذا الخنزير

من بعيد في الطول والعرض التمسنا هذا الخنزير الرجو أن ترشف المرق وتأكل هذا اللحم وببركة الرب ، نتوسل اليك ووضيع الشواء أمام الملك وأكل من هذه المائدة المثيرة للاشمئزاز (٣١١٠) فالتهم اللحم وقضم العظم وشرب مرق هذا اللحم غير المعروف وعندما أخذ هكذا كفايته تركه خدمه حسب رغبته تركه خدمه حسب رغبته فتمدد في اغطيته الدافئة (٣١١٥)

```
- 241 - -
                           وغطى حاجبه صورته النائمة
                           وتفصد عرقه وهاو يرقد نائما
                                ثم أفاق سليما ومرحا
                        وعندما قام ارتدى لباس الحرب
  ( ٣١٢٠ )
                  وتمشى في خطوات سريعة مع مستشاره
                               وظهر لكل فرسأنه هكذا
                    سليما صحيحا ومعافى من هذه المحنة
                     وشكر يسوع العزيز والقديسة مريم
                                  لأنه شفى من مرضه
( 4140 )
                        لطم الخندق المسيحى تلك الليلة
                         ولازالة بافاعات مبخل المعسكر
                 وهكذا بذوا مرةقي يوصلهم الى اعدائهم
                        وعندما علم رتشارد بهذا الهجوم
                     نادی فی معسکره ( ۳۱۳۰ )
سلحوني جيدا بدرع سميك من اجل محبة يسوع منقننا العزيز كي
                            احارب هذا العدو بكل قوتي
                  كما يجب ان نفعل جميعا في وضبح النهار
                     حيث انني وانا الان في كامل صحتى
                        سوف اقمع اليوم هؤلاء المسلمين
                                والان وقد تجددت قوتى
                           فاننا في وسط هذا الحر بجلد
                   سوف نقاتل لنكسب هذه الارض المسلمة
                        وسأخذ معى بلطتى الجيدة القوية
         ( 718. )
                       حيث اننى سأقاتل غير المسيحيين
                      وفي وسطهم سأضرب صعودا ونزولا
                             وابعث بهم الى جانب ربهم
                              حيث اضربهم اينما سقت
```

```
- 2717-
 بينما كاذوا يراقبون السلطان وهسويس
                          (TIVO)
                                          مبتعدا
               وردشارد يقتل رفاقهم المسلمين ويذبح
                          هكذا كل النهار وفي الليل
                     خاضوا هم والمسيحيون المعركة
                      وعندما مالت الشمس للغروب
    (TIAO)
                    انسحب كل الفرسان ليستريحوا
                      الأوة المسيحية غنيها وفقيرها
            انسحبت الى الوراء وراء خندقها الدفاعي
                       لتستريح خلال الليل الهادىء
                    وامر الملك ريتشارد كل فرسانه
( TIA0 )
                 ان يحرسوا خندقهم الواسع العميق
            بينما يحصل الاخرون على قدر من النوم
                     وشعر المسلمون خارج الخندق
       بالخوف من أن يستولى رتشارد على خنادقهم
                        لانه كسب معركة ذلك اليوم
( 414+ )
                  وهكذا ارادوا ان يهربوا من هناك
             ورغبوا في تلك الليلة ان يركبوا مبتعدين
                 لانهم لم يعرفوا مكانا أمنا للاختباء
                  ضمن مسافة عرضها عشرة اميال
               وعندما ارتاح ريتشارد هناك برهة ،
       سرعان ماحل فارس درعه ( ١٩٥ )
                   كى يريحه ويعطيه مجالا للسكون
        واحضرت له قطعة من الخبر المغموس بالنبيذ
                   فقال :« رأس ذلك الخنزير نفسه
                    الذي اكلته احضره لي الان ،
 ( 44.. )
                  لانه اعانني على استرداد عانيتي
                   واخشى أن مرضى يمكن أن يعود
        والان ، قدم لي الرأس الذي اتوق اليه »! » ·
                فاجاب الطاهي ، لقد ذهب الرأس!
```

- 24143 -

( 44.0 ) فاجأبه الملك :« مالم ار رأس ذلك الخنزير إنى صدقا اقول ستفقد أنت رأسك! » عندها رأى الطاهى الشاحب انه يتوجب غلیه ان یحضر الراس له لیراه وتوسل وهو راكع على ركبتيه هذا هو الرأس فأرجو. الرحمة! ( \*\*\* ) وتم احضار رأس مسلم داكن اللون بلحية ابذوسية ووجه مشوه وشفاه متصلبة مازالت فاغرة باتساع ای شیطان هذا » ؟ صاح الالك ردشارد ( 4710 ) ولكنه ضحك بعدئذ وقد فهم « هل لحم المسلم متماسك وطيب هكذا ؟ بموت ربى العزيز وصعوده ان تذهب حياتنا بسبب الجوع بيذما يمكننا هكذا في هجومنا ( TTT · ) ان نقتل المسلمين عندما تتناقص مؤننا يمكننا الان أن نأخذ لحمهم طيب المذاق لدسالق او نشوی او نقلی او نخبز وذقاضه اللحم نزولا الى العظم ، وهكذا نستبعد التأخير من اجل الطعام لان رجالي اذا احسوا بألم الجوع ( TTTO ) سواف نأكل كلنا ونحارب مرة اخرى »

ن الإبيات ٣٢٢٧ ـ ٣٣٩٦ : عرض صلاح الدين عندئذ تسليم عكا ، وبيت المقدس وكل سورية حتى نهر الاردن لرتشارد ، وان يدفع الصليبيين عشرة الاف دينار ذهبي ، وان يتوج كوئراد مونتفرات علكا على سورية •

ورفض ردشازد هذا العرض لأن كونراد ارتكب اعمالا خيانية ضده قبل أن تبدأ الحملة الصاليبية . فقدم صالح الدين عرضا

- 3173 -

مضادا: هو انه سيعيد صليب الصلبوت للمسيحيين ، وسوف يدفع الصليبيين مائة الف بينار ذهبي ، ويعطيهم كل الاسلحة والنخائر التي في عكا ، وسيسلم لهم الستين الف اسير من عكا كرهائن حتى يتسنى تنفيذ الشروط الاخرى في العرض ، ووا فق الملك رتشارد على ذلك ، وبعد ذلك مباشرة ، على أي حال أرسل صلاح الدين سفراء الى رتشارد ومعهم تعليمات للتخلص من ابتزازه .

( TTAY ) وتكلم الملك ريتشارد بكلمات لطيفة « هذا العرض الذهبي ساسحبه واشجب ظذوذكم وتفكيركم الشرير ( ٣٤٠٠ ) لاني في البارحة وفي السفينة قد جلبت من العملات الذهبية والفضية معى اكثر مما لدى سيدكم أو أي ثلاثة ؛ لهذا لاحاجة لي بكنوزكم . ومع ذلك فمن أجل محبة الرب أناشدكم ( 45.0 ) ان تجتمعوا بي حيث أقيم الآن وهناك سأخبركم وليسمع الجميع أي كلمات ستحملونها لسيدكم وهي كلمات أعانني مجلس الاستشاري في اعدادها! وعندما وافق الجميع على هذا باعتداد، انتحى الملك ريتشارد بمساعده جانبا ( 461.) واخبره بما سيفعله بالحال « هذا هو ما سروف تفعلونه الآن : يجب أن تنزلوا عميقا الى الزنزانة وتختاروا الاسرى دوى الشهرة \_ ( 4510 ) اولئك النين جاءوا من أغنى الاقرباء وتعالجوهم من إثم كفرهم بقطع رأس كل منهم الكريه ولكن قبل أن يموت كل منهم

- 2710 -

```
خذوا اسمه واكتبوه بخط واضبح ودقيق على ورق ثمين
                  ثم أحملوا بعدئذ هذا اللحم الى الطاهي
( 457+ )
                                 واجعلوه يلقى في مرجل
                  وأعزموا على الطاهي أن يسلقه بسرعة
                              ومروه بأن ينزع كل الشعر
                         من الرأس واللحية والشقة أيضا
                      وهكذا عندما تعد الوليمة الاحتفالية
    ( TETO )
                          تأكدوا من أن خدمكم لم يذسوا
                              وأعملوا على أن لا يترددوا
                  في أن يقدموا كل رأس فوق صحن ذهبي
                   والمخلوا كل واحد وهو ما يزال ساخنا
                    واجعلوا كل وجه يلبس ابتسامة بشعة
 ( 454. )
                وتأكدوا من أن كل رأس متجه ندو الأعلى
                        وضعوا اسم كل واحد فوق جبيئه
                ويجب أن يذكر على كل بطاقة اسم العائلة
                        وتأكدوا من تقديم واحد ملتهب لي
      ( 7270 )
                  هذه الوجبة يمكن هكذا ان تكافئني جيدا
                  وأنا عندما أكل كفايتي من غير مسيحي
                                  كما لو أنه فروج طرى
               وراقبوا المسلمين عندئذ وقد أصابهم الغثيان
                  القهرمان كما يقال في حكايات المغامرات
                                يسرعة فعل ما طلبه الملك
              ( TEE+ )
                          وعند الظهر بدأت الأبواق تدوى
              ولكن السفراء هناك لم يكونوا عندئذ يعرفون
                         قاذون ريتشارد أو عاداته القديمة
                    وقال الملك لهم:أيها المسلمون البواسل
            ( 8337 )
                             أرحب بكم في هذا السرادق
                                 وإذ جلسوا مع بطانتهم
                          وضع على مائدتهم الملح والخبز
                              لكن لانبيذ أبيض أو أحمر
```

```
والتابع الذي خدم الملك
                          حفر بسكين حادة عندئذ الراس
                             وأكل رتشارد باستمتاع نادر
                           وجلس المسلمون وحملقوا فقط
                                 ثم وكن كل فارس الآخر
                              وقال: « إنه أخو الشيطان
الذي يقتـــل رجــالنا ويقــطعهم شرائح ســميكة »
                                       ( TEAD )
                            ولم يذس ريتشارد هذه الغمزه
                                وهو يلقي بنظراته حوله ،
                                   بوجه غاضب وغطرسة
                            نحو السفراء توجه بالخطاب:
                                        لبقد لبيتم دعوتي
                      ( TE9. )
                      لهذا أطلب مذكم أن تكونوا مرتاحين
                       وأسأل لماذا لم يسركم تقطيع اللحم
                            ولم تأكلوا كفايتكم كما أفعل؟
                   أرجوكم أخبروني لماذا ترتجفون هكذا »؟
                  وجاسوا جميعا في صمت وحبسوا أيبيهم
 ( 7890 )
               وحيث لم يجرؤ أحد على الكلام أو الوقوف،
                 كانوا يتمنون أن يزحفوا الى جوف الأرض
                             لأن موتا أنظف كاذوا يقبلون
                                وعندما لم يجبه أحد بكلمة
                           قال الملك: « ارفعوا عن المائدة
      ( To .. )
                       هذا اللحم الذي وضعته أنا أمامهم
                وأحضر وا لهم لحما أخر تشتهيه أذواقهم »!
                               فاحضر الخدم شواء غضا
                       وأيضا نبيذا يمكن به شرب الأنخاب
( 40.0)
                 ذبيذا أحمر معالجا بالتوابل ، وشرابا آخر
                      وعندما قال لهم رتشارد أن لا يفكروا
                              لم بأكل أحد كفايته أو جيدا
```

```
وغرف رتشارد الى أين ذهبت أفكارهم
                        فقال : « أرجوكم أن لا تخافوا
         ( 401.)
                            هذا هو الأمر الذي أعطيته
                        أن تخدموا أولا ، كما قدر الرب
                   برؤوس مسلمين ساخنة تطلق البخار
                     ولكنى عن عاداتكم لا أعرف الكثير
                             كملك مسيحى وحقا كذلك
      ( 7010 )
                        وبناء عليه اطلبوا منى وتحققوا
                   أذكم بأمان سوف تذهبون مرة أخرى
                                 واذا رفضت لأي شيء
           من اسمى الطيب سوف تنطلق الكلمات السيئة
                     أن عندى مثل هذه الأخلاق الكريهة
             ( 404.)
                              كاساءة معاملة السفراء»
                           وعندما أكل الجميع وأخبروا
                    قام الملك ريتشار ليحذرهم وينبههم
                         حيث طاب مسلم أذنه بالذهاب
                     وكاذوا جميعا مملوئين رعبا ومرارة
                             لأنهم كمبعوثين قد جاءوا
           ( TOTO )
               ولأن الجميع تمذوا لو أنهم بقوا في بيوتهم
                مع زوجاتهم وأصدقائهم وجميع أقاربهم
               بدلا من أن يكوذوا في بلاط الملك رتشارد!
              وتحدث الملك رتشارد عنئذ مع أحد الرجال
   ( 404. )
                      عد الى بيتك وأخبر سلطانك المعتد
                       أنه عليه أن يخفف من سودا ويته
                            لأنه يعتقد أذكم تأخرتم جدا
                     وببطء شديد خمنتم شروط هدنتكم
                           فقبل أن تحضروا أعد اللحم
                لكل الرجال الشجعان النين يخدمون معى
TOTO )
                          وكلهم صليبيون ومن حشودي
                          وأخبره أنه لن يجديه أو يذفعه
```

- 2419 -

حتى لو دمر طعامنا ومؤننا من اللحم والسمك والخبز والقطائر أننا لن نموت جوعا أبدا ( 408.) بيذما نحن قادرون على الركوب والقتال وقتل فارس مسلم غض العود ثم نفسل اللحم ونشوى الرأس بمسلم واحد كهذا يمكن أن نتغذى أو بثمانية أو تسعة أو حتى عشرة ( 4080 ) برجالي المقاتلين المسيحيين الأقوياء تابع الملك « أقسم على هذا الشيء : إنه ليس هناك لحم مغذ هكذا لرجل اذكليزي مسيحي لاالحجـــل ولاالزقـــزاق ولامــالك الحـــرين ( 4000 ) ولاالبجعة ولاالبقرة أو الثور ولاغذم الحظائر كلحوم المسلمين انهم سمان ولحمهم جميل وطري بيذما كل رجالي هزياون نحياون ( 7000 ) وفي حين أي مسلم يمكن أن يكون حيا يقاتل في هذه البلاد البعيدة حول طعام المسيحيين لن أهتم فلننهى صيامنا ونرتحل نحو الخارج لذقتل بقدر مانحتاج حیث نطعم رجالنا کل یوم ( \*\*\* ) وهكذا لن نهرول الى انكلترا حتى ذكون قد أكلنا الجميع

الأبيات ٣٥٦٣ \_ ٣٤٦٦ : عاد السفراء الى صلح الدين بتفاصيل رفض ريتشارد لعرض السلطان والوليمية

الرهيبة ، وناشدوا صلاح الدين أن يسام الملك الانكليزي الشرس أي شيء يريده ، لأنهام خافوا على سالمة نسائهم وأطفالهم ، وأرسل صلاح الدين عرضا أخار ارتشارد : اذا تخلى الملك المسيحي عن عيسى وتبع محمدا كسيد له ، فسيجعله الساطان ملكا على سورية ، ومصر وبابل وجزيرة العرب ، وأفاريقية وأرض الاسكندر واليونان ، وصور والسلطان لكل الهند حتى مملكة يوحنا الموعود في أقصى المشرق .

وأجاب رتشارد على هذا العرض غاضبا ، إنه إذا عاش فقط بضع سنوات أخرى فانه سيستولي على هذه الأراضي جميعا على أي حال ، وليبدى رتشارد ازدراءه لاقتراح السلطان ، أمر بأن يقاد الستون ألف أسير من عكا الى السهل المجاور المدينة وتقطع رؤوسهم هناك « لأعلم صلاح الدين كيف يقترح على أن أعبد محمدا ! » وأخبر ملاك على أي حال رتشارد بأن يعفو عن عشرين من الأسرى المهمين ليتخذوا كرهائن ، يحتجزون مسن أجسل الفدية ، وأطاع رتشارد الأمر .

وفي وليمة بعد المجزرة بوقت قصير اقتسم رتشارد غنائم الحسرب الصليبية مع رجاله ، وطلب من الملك فيليب أن يفعل المتسل ، ورفض فيليب متعاليا ، ثم اقترح رتشارد أن يزحفوا خارجين ليكملوا حربهم الصليبية بمحاصرة وتدمير المدن والقلاع على الطريق نحو بيت المقدس ، مقسمين قواتهم الى مجموعتين ، وركب الملكان ومضيا قدما ، ورد فيليب من قبل المدن التي حاصرها جيشه ، وقام رتشارد مع ذلك بعد تقسيم جيشه الى ثلاث مجموعات تحت قيادت هو وفولك دويلي وتوماس مولتون بالاستيلاء على كل المدن التي هاجمتها قواته، وأعطى سكان المدن الخيار في أن يصبحوا مسيحيين أو أن يقتلوا بالسيف ، واختار بعضهم يسوع ، واختار بعضهم البديل المروع .

وتراجع الصليبيون ، وقد وجدوا أذفسهم متعبين جدا من الحرب

- 1773 -

الى حيفا ليستريحوا وليجددوا مؤنهم ، وهاجم صلاح الدين عساكر المؤخرة وهم ينتشرون بغير نظام تجاه حيفا ، واندفع رتشارد لمساعدتهم وبالاستعادة المعجزة لأرواح الصليبيين المعنوية وبالقوة المستمدة من ظهور القديس جورج هزمت قوات رتشارد صلاح الدين مرة أخرى وبعد توقف مؤقت لفترة وجيزة زحف الصليبيون الى مدينة عسقلان

وتحداهم صلاح الدين للدخول في مواجهة مفتسوحة على السسهل خارج أرسوف وقبل رتشارد التحدي ، وهزمت قواته بعدف حشسود صلاح الدين ، ثم بيذما أكمل الصليبيون زحفهم جمع صلاح الدين قوة ضخمة أخرى لمهاجمة الصليبيين خارج ارسسوف واقتسرب رتشارد من الجيش الاسلامي مموها تحت أعلام اسلامية مستولى عليها وضغطت قواته من أربعة جوانب ، وهنزمت السلطان مسرة أخرى .

وبعد هذه الهزيمة الثانية بوقت قصير ، تحدى صلاح الدين ثلاثة أبطال مسيحيين أن يلتقوا بثلاثة أبطال مسامين في الميدان خارج النظرون وقابل رتشارد والسير توماس تورنهام والسير فولك دويلي وقتلوا الأمير أرسالان والأمير خضر والأمير غالب ، وعندما رأى سكان النظرون أبطالهم يسقطون منهزمين تعمدوا فورا كمسيحيين

وبعد توجیه هذه الضربة لهیبة الاسلام ، ذهب صلاح الدین الی الرملة لاعادة بناء جیش آخر ، وعندما هرع رتشارد الی هناك لیستأذف قتاله فان سرعة هجومه أخذت صلاح الدین علی حین غرة ومنعته من استعمال اعظم اسلحته ، سلاح الفرسان ووصل فیلیب لیساعد فی حصار باب الدون ( القاهرة ) ولكن عندما رد من قبل صلاح الدین ، اخفق الحصار

```
- 2777 -
                      أنه لم يتمكن من البقاء ، حيث كتب
                           بسبب الجوع هو ورجاله ايضا
يجب أن يوقفوا الحصار ويساروا في اتجاله
                              ( 0 £ V . )
                                              بلادهم
                            وكان ريتشارد غير سعيد بذلك
                                    وقال عنه قبلة خائن
                                أعطاها ليكسب المجدهنا
                              لقد لوث اسم يسوع العزيز
             ( 0 E V 0 )
                             عندما أعطى المسلمين مهلة
                           والرب سوف يجازى الخيانة »!
                  ثم انسحب عندئذ فيليب من هذا الحصار
                    الذي لاقاه المسلمون بكثير من السرور
                      فقد عم السرور العظيم بينهم جميعا
   ( 0 & A . )
                     فانشدوا الأناشيد وغنوا أغنية سعيدة
                  وفي اليوم التالي من هذا المعسكر المجاور
                          جاء الرسل من السلطان العالى
                         وحيوا ريتشارد ثم قالوا :« سيدي
                                       لأنه معجب بقوتك
             ( 0 & & 0 )
                              أرسل سيدى السلطان اليك
                               اذا أنت قبلت هذا العرض
                                 انك قوى بلحمك وعظمك
                                 وهو باسل شنجاع حاليا
                   وأوضع أذك الحقت به ضررا عظيما جدا
                                    ودمرت عظماء بلاده
                   (089.)
                             وقتلت وأكلت حشوده الباسلة
                                ان حربك معه خطأ محزن
                           لقد التمست ارثا في هذه الأرض
                                       وقد فهم ذلك جيدا
                         انه ليس لك مع ذلك حق صحيح!
       (.0890)
                              اذك تقول أن ربك بالغ القوة
```

```
- 2474-
                         هل دوا فق ومعك الدرع والحربة
                         لنقرر الصنق على أرض المعركة
                  بالخوذة والزرد وبالسيف القوي البراق
(00 -- )
                     فوق خيول قوية جيدا ذات عزم وقوة
                           اى معبود لنا هو الأعظم قوة
                                     يسوعكم أم الهنا
                               وقد أرسلني لأسألك هذا
                        هل تقبل منه جوادا من خيوله ؟
        (00.0)
                          في كل الأراضي التي كنت فيها
                              لم تر جوادا مثل هذا أبدا
                       لانافل ولاليارد من قبرص الحزينة
                                    لهم البتة مثل فعلة
                       واذا أردت ففي هذا اليوم بالذات
                             سوف يجلب اليك لتجريه
             (001.)
                  وأجاب رتشارد « لقد قلت قولا جيدا !!
                     هذا الجواد بمشيئة القديس ميكائيل
                                        سأخذه لأركبه
                             لآن حصاني مرهق وبائس
                                رمن أجل محبة سيدى
               (0010)
                    الذي يجلس عاليا في السموات العليا
                       آخذ الآن هذا الحصان الجيد جدا
                           وبرمحى سأسفك دم السلطان
                    اذا كان سيمنحني هذا الفعل ويحفظه
               (007.)
                           وبالطريقة التى ذكرتها
                     ولو اننى لابد ان اسلم روحى للرب
                                سوف اقابله في الميدان
                   واطلب منه أن يرسل لى هذا الحصان
                          وسوف اختبر من اي دوع هو
                          فاذا كان موضع ثقة اقول لك
            0040
```

فلن ارکب غیره فی ای نزال! وانصرف المبعوث من خيمة ريتشارد عندئذ ليحمل ماقصده بقوله انه سيواجه السلطان نفسه 004. اذا استطاع صلاح الدين ان يتحمل الوطأة ثم بعث السلطان في طلب كاتب معلم شرير في تحضير الارواح يمكنه ان يستحضر كما يجب ان اقول من خلال فنه الشيطاني الذي من الججيم 0040 عفريتين غريبين شريرين من الهواء في شكل جوانين مموهين ، وكانا متماثلين في الشعر واللون كما قال الناس النين كانوا هناك في حينه لم يشاهد من قبل لهما شبيه: وكان احدهما مهرا قوى البنية ومضمرا 002. والثاني فتيا ، وجوادا نبيلا واينما كان هذا الجواد الفتى ، عند الحاجة اليه لم يفخر بمثله ملك او فارس وانه عندما مايصهل المهر الكريه بصوت عال ولايمكن لاي راكب ان يتحكم في ادارته 0020 ا و يحكمه بكل مهارته ، سيركع لأمه .. ويرضع والسلطان سيوزع ضرباته العنيفة وهكذا سوف يخضع الملك ريتشارد كل هذا جاء ملاك ليقوله عندما اتى لريتشارد حوالي نصف الليل وصاح استيقظ فارس الرب القوي! پریدك سیدی ان تفهم ان حصانا سيصبل قريبا ليدك . جميل في شكله وقوته 0000

ليخذلك في قتال السلطان فلا تخف من ركوبه لانه سوف يساعدك ولكن إبدلا من ذلك احصل على عمود خشبي كبير وةوي - 700 وتأكد انه بطول اربعين قدما وادفعه جيدا بعرض معرفته: فكل مايصادفه سيحس بالم كثير ؛ وبهذا العمود الخشبى ستجعله يصرع 0070 اركبه جيدا باسم الرب العزيز حتى لايتمكن من أن يلحق بك أي عار وقال الملك خذ لجاما وضعه بسرعة على رأسه ؛ واحكم اللجام في فمه وهكذا يمكنك ان تديره شمالا او جنوبا 00V . وسوف يخدمك حسب ارادتك عندما يركب السلطان ليقتل ؛ وعلى رمحك استعمل هذا السنان لانه في درعه سوف ينظمر 0040 وهكذا يخرق درعه القوى وعندما قال الملاك ذلك اتخذ طريقه ندو السماء مرة اخرى وارسل الحصان الفتي عند طلوع النهار ؛ وكان الملك ريتشارد مسرورا بالحصول على الجواد 004-وامر بوضع سرجه عليه من اجل حاجته وصنع قربوس سرجه من الصلب لانه يجب ان يكون قويا وموضوعا باحكام وبسلسلة قيد بسرعة عمود الخشب الثخين بيذما دفع باللجام على رأس الحصان الفتي 0000 مثلما علمه الملاك وبخطافين حديدين جيدين ولم يذس شيئا

- 5447 -

واستقر فوق السرج دون مخاوف عميقة وبالشمع سد أننى الحصان الكريه وقال:« بالرسل الاثنى عشر 009 . كن انت رئيس الشياطين ذفسه الان سوف تخدمني عند حاجتي ! والذى نزف فوق الصليب وعانى بشكل مروع مع كل دفس ثم قام للحياة من الموت 0090 واشترى الجنس البشري من الجحيم الناري 0090 واخضع قوى الشيطان الكريهة ثم صعد بعدئد الى السماء الساطعة والرب الان بكل قواه القويمة دلك ذات الرب دنسها في الاشخاص الثلاثة باسمه العزيز اطلب مذك 07 .. ان تتولى خدمتى حسب مشيئتى وهز راسه ووقف جامدا وهيأ الملك ريتشارد نفسه تلك الليلة عند الفجر عندما اهل دور النهار 07.0 جاء ست سلاطين بجيوشهم القوية من المدينة ساقوا مباشرة وتوقفوا عند شاطىء نهر واصدفوا في ردل ... بدروعهم العريضة وكان الميدان في ذلك اليوم واقول الحق ، 071. مؤلفا من سلاطين وملوك في نظام جرىء ، وكان يمكن رؤية مائة واكثر ؛ وجيء حتى بالناهم مرتبة الى الساحة عشرون الفا من المسلمين في مقابل كل واحد من رجالنا المسيحيين جاءوا يحملون حشدا من الرماح الضخمة الطويلة 0110 كانت هناك تشبه غابة كثيفة •

وكان لدى المسلمين حشد ضخم ؛ امتد عشرة اميال على طول الساحل وانتشروا للراحة فوق السهول الواسعة الدافئة 077. بينما بدأ الرسل يركبون الى الملك فيليب والملك ريتشارد ليسألوهما اذا مابرحا متمسكين بكلامهما الذى سلف وقالاه في اليوم المنصرم وكان المسلمون مستعدين للحرب: وكان هناك منهم ثلاثمائة الف 0770 والملك ريتشارد يراهم في كل مكان كما يغطى الثلج المتساقط جانب الجبل ورآهم الملك ممتدين طويلا وعريضا بسابغات الزرد اللامع والخوذ البراقة وبالابواق والطبول وكان لصخب المسلمين جلبة رهيبة كما لو ان الدنيا قامت قيامتها في الداخل والخارج هكذا كان وقع الصوت قويا جبارا وقد اذهل هذا الضجيج المسيحيين واربكهم 0770 ولكن ملكنا لم يخش شيئا حيث قال لرجاله حاملي السلاح أيها الرجال المسيحيون الطيبون لاتخافوا بل ضعوا ثقتكم في ربنا العزيز فاذا ربحنا الميدان هذا اليوم من الوثنيين من المسلمين رهكذا تولينا ذبحهم فاننا الى الايد سنكسبها من اجل من خلق الشمس والقمر كوذوا عونا لنا واعطونا القوة! وانظروا كيف سأقاتل هذا الملك الكريه بالسيف والرمح وبلطة من الصلب 07 20 ومالم اعطى ضربات جيدة اليوم

078.

عليكم من الان فصاعدا والى الابد ان تعتبروني جبانا ضعيفا! بل کل رجل مسیحی او وضعیف 070. عليه أن يستعمل كل قوته من أجل تراثه اضربوا رأس المسلم ومن خلال معونة الرب العزيز وبمساعدتي ايضا سوف افعل مثل هذه الاشياء بينهم بالنين يمكن ان اباغتهم 0700 من الان وحتى يوم الحساب يجب ان يتكلم الجميع عن لعبتى الشجاعة »! وتسلح المسيحيون بحماس بكل من الحديد والصلب ولبس الفرذسيون ايضا الدروع واستعدوا لمهاجمة المسلمين خلف المسلمين ركبوا مستعدين لهذا الحدث لقد قطعوا طريق الهروب على المسلمين وهكذا حتى لايمكن للمسلمين ان يتفادوا الملاحقة 0770 ولالأى مساعدة خارجية ان تصل اليهم وهكذا يجب ان يذبحوا جميعا وهم احياء وبدأ الفردسيون في التباهي والتفاخر كل منهم سيقتل العدد الاكبر ولكن في الحكانة كما بقال 077. لم يكن هناك فرنسيون بنصف هذه الشجاعة حتى يخترقوا قوة المسلمين حتى ظهر الملك ريتشارد فوق حصانه هناك ركب ريتشارد مع كل حشوده، وقطغ عليهم الطريق على طول الساحل 0770 وحال بينهم وبين مدينتهم الآمنة حتى لايمكن لاي مسلم كريه ان يهرب - 8449 -

ثم امر ريتشارد ثلاثة من المرافقين بان يبقى احدهم حرا في المدينة واخذ الاثنين الاخرين معه وعزم عليهم أن يحضرا له حصانه 0 1 A -الحصان الذي ارسله صلاح البين وقال :« هكذا بهديته هو سوف احاربه ليلا نهارا وقفز فوق حصانه وجلس منتصبا OAFO في السرج بقفزة قوية وقد تسلح بكثير من الاشياء التي تجرح ولم يفتقدوا الى اي شيء كان عنده لان رجاله جلبوا له كل ماطلب وعامود من الخشب للسرج طوله اربعين قدما 079. امام سرجه وضعه وتدبر ربطه بصورة محكمة هناك وبذلك لن يخفق في هذه الاعمال وهكذا ربطه خدمه باحكام وثبتوه بخطاطيف من الصلب لامعه 0790 ولم يثبت هذا الخشب بشيء اخر وتماسكت السلاسل الحديدية بشكل محكم جيدا لانها جميعا, قد سكبت بصورة جيدة تماما سواء الاطواق او درع صدر الحصان وعدة حربية خاصة بالملك ريتشارد 0 V . . هكذا فوق حصائه عرضت وتدلى من طوق سرجه كل من بلطته التي من الصلب وعموده وكان الملك ريتشارد هناك لابسا بثراء من قدمیه حتی عرف خوذته (۱) كان مغطى من رأسه الى كعبيه 04.0 بدروع من صفائح قوية من الصلب

- 544. -خارج سابغة الزرد القوية وكان رمحه الموثوق غليظا وطويلا وفوق كتفه درع عريض قوى مع ثلاثة فهود ضارية على سطحه وكانت خوذته محلاة بالذهب 0 V 1 . وكان مقدم الخونة القوى الموثوق واضحا وعلى عرفها حمامة ناصعة البياض لترى الروح القدس في القتال ووقفت هذه الحمامة البيضاء فوق صليب 0110 صليب من الذهب الجيد والثمين الرب نفسه ، والقديسة مريم والقديس يوحنا وذلك الذي سمر فوق الصليب: لتمجيد هاؤلاء قاتل الملك ريتشارد سنان الرمح الذي احضره الملاك OVY . ثبته باحكام فوق قبضته وكان اسم الرب محفورا على السنان والان وهم منحذون نحو الارض اقسموا قبل أن يشقوا طريقهم الى المعركة اذا حدث وتمكن الملك رتشارد من أن يقتل السلطان في ميدان القتال OYYO لتوجب عليه هو ورجاله ان يذهبوا بارادتهم جميعا من اعلى واسفل المراتب الى مدينة الرملة ومملكة مقدونيا 044. يجب أن يمسكها بيده القرية ولكن اذا قتل سلطان هذه الارض الملك ريتشارد في الميدان بالسيف او بالرمح تحت درعه على كل المسيحيين أن يرحلوا 0440 من هذه الأرض الواسعة بالخيل وبالعربات

\_ ٤٣٣١ \_ وسيحكم المسلمون كامل هذه الارض وقال الملك ريتشارد: « موا فق وهاكم قفازي ، حيث اني فارس! 0 Y & . وكانوا جميعا مسلحين بكل قوتهم وقفز الملك ريتشارد على سرجه ولم ينم اى مقاتل تعب بل راقب كل واحد هذا القتال و تسابق الجوادان بكل قوتهما 0450 وركب كلاهما هنين الجوادين ليلتقيا وانطلقت شرارات نارية من ارجلهما وقرعت الطبول وذفخت الابواق بينما كان الجميع يرقبون ماسيتلو وكيف أن الملك ريتشارد الملك النبيل ovo. سيواجه هناك السلطان الاسود وبيذما كان على مهره يركض هكذا في المجال وضع ثقته في الحصان الشيطان وكان المهر كما يذكر كتاب الصدر مخلاة ثخينة مدلاة ذات اجراس ومن درع صدر الحصان أيضا كانت تتدلى الاجراس حوله ويمكن للمرء سماع اصواتها على بعد ثلاثة اميال وصهل المهر عندئذ وجلجلت اجراسه وهكذا بنية سيئة غنى المهر 0 V7 . اعتقد ان به سیحقق فوزه ويقتل الملك بضربة قوية عندما يركع فرس ريتشارد ليرضع ولكن رتشارد هنا لم يكن مضريا لانه سد الاننين بالشمع حتى لايستطيع جواده ان يسمع 0770 ولم يشعر ريتشارد القوي باي خوف

- 2777 -

وضرب السلطان الشرير بقوة واعطاه ضربة تحت الواقية فوق درع السلطان ، اقول الحق

كانت ا فعى مــرسومة ، جــاءت مــن الجحيم مبـاشرة م٠٧٠٠

0440

OVA+

OVAO

0 V9 +

ووجه ريتشارد رمحه نحو ذلك السطح العريض

ليطعنه بعمق تحت درعه

ولم تساعد السلطان اسلحته

حيث تحطم درع الفرس ولجامه في الحال

كذلك فعل الركاب وحزام السرج على سعتهما

وبدأ مهره ينحدر نحو الموت

وعلى الرغم من هذا بدأ هو ينحني

الخلف فوق عجز مهره الكريه

ووصلت قدماه الى الارض الصلبة

وخلفه كان يمكن ان يوجد سنان الرمح وترك الحصان يرقد فوق الخضار

بيذما كان ريتشارد يضرب بضربات حاذقة

باسم الروح القدس

واندفع نحو وسط الحشد المسلم

وبيذما كان يركب عبر الارض

مزق حزام السلطان

كل النين وقفوا امامه

خيل ورجال ضرب بعمود الخشب

على مسافة عشرين قدما في كل جانب

وكل من لقيه في هذا الركوب العنيف

جلب له الكثير من الويل

وركب حيثما امكن لحصانه ان يذهب

مثل النحل يحوم حول الخلية

وناضلت حشوده المسيحية من خلفه

واذكسرت الحوذ وتفجرت الادمغة ٥٧٩٥

- 262 -

- 8444 -ومات العديد في هذا الطراد الحزين وعندما رأى رجال فردسا عندئذ ان التفوق مال لصالح الرجال السيحيين ازدادوا جراة وشجاعة ووكزوا خيولهم وهزوا رماحهم 04.. وبروح مسيحية ، الملك فيليف حمل نحو امير مسلم ورمحه بيده وبدأ ايرلات اخرون وبارونات شجعان وهم رجال اقوياء ياوحون بسيوفهم ويقتلون المسلمين بلا تحفظ 04+0 وحارب كثير من فرسان الانكليز النبلاء باخلاص هناك في ذلك اليوم الدامي ومن سالسبوری سقط لو نغسبای على الارض مع سيفه وتجرأ الجميع الذي أمامه على الوقوف ( ٥٨١٠ ) وكان دائما الى جوار الملك رتشارد كما كان توماس الجريء الشجاع وروبرت ليشستر وفولك دويلي ولأيمكن للمسيحيين أن يروا فرسانا أفضل منهم عندما كان أي مسلم يركب قرب سيدهم لم يوفروه ولم يوفروا تابعه الشاب ولكنهم اسقطوا هناك كل مسلم المسلمون داخل المبينة كانوا في أسى عظيم هكذا كان هؤلاء من غير المسيحيين وبينما تساقطت الدموع الغزيرة من عيونهم تصايحوا طالبين الرحمة وأمروا بفتح البوابات على اتساعها

ليدعوا الصليبيين يدخلون اليها وربح المسيحيون هذه المدينة

OAYO ويسرعة استقروا أيضا

OAY.

```
- 3443 -
                      وارتفع لواؤهم المسيحى فوق السور
                                 لواء رتشارد ملك اذكلترا
                            وعندما بدأ صلاح الدين يفهم
                                  أن المدينة هكذا سقطت
                ناح السلطان في كرب قائلا : وأأسفاه ٥٨٣٠
                                  ذهبت الآن جائزة الله!
                           وركبوا مبتعدين بوجوه شاحبة
         كل النين كان مايزال بامكانهم ان يركبوا هاربين
                  عند ذلك الملك رتشارد ذلك الفارس النبيل
          ( 010 )
                               عندما راى السلطان يهرب
                              صاح به « ابق هنا وقاتل »
                         ولسوف اثبت لك أن عقيدتك خطأ
                               وكذلك كل الخشد المسلم »
                        وركب الملك رتشارد خلفهم مسرعا
                          من هذا كان السلطان مشدوها
        ( 016. )
                           وكان يعرف غابة أمامه هناك
                                      فهرب دسرعة اليها
                    واقترب الملك رتشارد من الغابة المظلمة
                   لكن عرف انه لايستطيع أن يعمل هناك
( 0 3 4 0 )
                  لايستطيع أن يركب في تلك الأرض الخشنة
                                   هكذا استدار بجواده
                               ولقى في حينه ملكا مسلما
                                فأخرج بلطته من حلقتها
                               وضربه بعذف فوق خوذته
                    ( • ^ • )
                                     وشقه حتى صدره
                                  وضرب آخر فوق الدرع
                              واسقط راسه فوق الأرض
                            وهكذا قتل ستة ماوك مسلمين
```

أن أقول الحق في كل هذه الأشياء

```
- 5440 -
            ( 0 \ 0 0 )
                              هكذا قرأت في كتاب الأعمال
                          أكثر بكثير من سثين ألف حصان
                                عدوا تائهين بسروج خالية
                    في دم براق ارتفع حتى مافوق حوافرهم
                               هاموا شارىين في كل جانب
حيث لم يكن هناك مســــــلمون ليركبــــوا هــــــنه٠
                               ( • ٢٨ • )
                                                 الخيول
                          والحتدمت المعركة حتى حل الليل،
                       لكنهم عندما قتلوا هكذا بشكل مياشر
                             العدو الذي أمكنهم أن يدركوه
                    بدأ المسيحيون يظهرون كثيرا من البهجة
                                وركعوا وتغذوا بمحبتهم له
                وعلى كلا الجانبين كان مقاتلون اقوياء قتلى
                ولكن العديد من الرجال المسيحيين الرئيسين
                      الذين رقدوا امواتا فوق أرض الميدان
      ( OAY - )
                       سلموا هكذا لربهم العزيز أرواحهم
                          ثلاثمائة مسيحى عبروا باب الموت
                      ولكن أعداد المسلمين هناك كانت اكبر
                            ستون الفا ماتوا في هذا القتال
                   وهكذا اظهر الرب أن المسيحيين على حق
            ( OAVO )
                             وركب المسيحيون الى المنيئة
                        ووجدوا كثيرا من الكذوز فيها باقية
                                 ووجدوا مایکفی دون عناء
                                       لحم وشراب ومؤن
                        وعند الفجر عندما استيقظ رتشارد
وهــــو الذي لايمـــكن لأحـــد أن يعـــارضه في
                                ( o A A . )
                                                   أفعاله
                                جاء المسلمون الى حضرته
                         ورجوا أن يتخذوا الاسم المسيحي
```

```
وقبلوا أن يحملوا الصليب
                                 وكان هناك أربعين ألفا
( 0 1 1 0 )
                       واقاموا كنائس بالقاذون المسيحي
                              وقرروا أن يتخلوا عن الله
                             والنين لم يقبلوا بالصليب
                           القى بهم رتشارد في الخندق
                              وجمع كل الكنوز العظيمة
            ( • 44 • )
                              التي في المدينة بفضر كبير
                     والايرل والبارون والفارس والخادم
                      الملك أعطى لكل منهم تروات كبيرة
                          وأقاموا هناك أربع عشرة ليلة
                        واستجمعوا في أحد الأيام قوتهم
  ( 0 1 0 )
                     وبدأوا يركبون في اتجاه بيت المقدس
                              وتكلم الملك فيليب بافتخار
                 أيها الملك رتشارد أرجوك أن تصغى الى
                        ان بيت المقدس تلك المدينة الغنية
                            مع أذك ربحتها ، ستكون لي
                  قال رتشارد :بالرب والقديس أوغسطين
                   مع أن الرب سيضع روحي في الجحيم
                         من كل ماأربحه لن ، نصف قدم
                                 تنال منی من ای ارض
                              وأحدثك على أن تفهم ذلك!
      (04.0)
                        ثم قال الملك ، « اذا كنت تريدها
                                اذهب وخذها برحالك !»
            رتشارد قال أكثر من ذلك : « أن عرضي هنا ،
                             ولن اقترب من هذه المدينة»
                         وكالقوس انحنى الالك رتشارد،
       ( • 4 1 • )
                           وبفلورين(٢) الى المدينة أرسل
                                  اشارة الى الملك فيليب
                         أن يسوع قد مجد في هذه الرحلة
```

```
ومن الغضب وقع ملك فردسا مريضا
                   والم يستطع العلق أن يشفيه من برديته
                                وخشى أنه لن يشفى أبدا
             (0110)
                              مالم يذهب ليقيم في فردسا
                            وأغهم المستشارون هذا الملك
                               وقالوا إنه الشيء المناسب
                            استعدت سفنه عندئذ للرحيل
                    وعبر البحر يوم عيد جميع القديسين
( ogr. )
                                    وقال رتشارد:بعداء
                                   قد ارتكب شرا عظيما
                      أن يعود الى الوطن من أجل مرضه
                         وأن يعبر البحر من هذه الأرض
                   قبل أن ينتهى كل عمل الرب ( ٥٩٢٥ )
                         الذي بدأه إما بالحياة أو بالموت
                              لم يمكث ملك فرنسا هناك
                                    بل رحل في جومهين
                                    وبعد أن ذهب أقسم
                         أنه يحمل لرتشارد كراهية أبنية
       (094.)
                         وذهب الملك رتشارد بكل حشوده
                      الى يافا على ساحل البحر الدافء ،
                          وكان سرادق الملك جميلا ونظيفا
                                وقد أقيم في حديقة هناك
                     وانتشر بقية اللوردات على مقربة منه
  ( 0940, )
                               مع كل سرادقاتهم بفرشها
                         وقام الملك رتشارد ورجاله جميعا
                                 باعادة بناء سور المدينة
                           ولم يبن المسلمون أبدا مثل هذا
                        السور القوى الطويل حسن البناء
      (098.)
                         وكانت القلعة هناك قوية وحصينة
                       ولامثين أخر لها في كل أنحاء العالم
```

```
ويمكن أن يأتى اليها من جانب البحر
                   كل أنماط السلم في وفرة عظيمة
(0380)
                  وشكل حرسا من الفرسان النبلاء
               الاقوياء بالتسليح والاقوياء في القتال
          وكان هناك كثير من الرجال ليركبوا حولها
                            ليجعلوها آمنة بلا شك
                    وسكن الملك رتشارد هناك بفخر
   (090.)
                      حتى اصبحت هذه المدينة آمنة
                 ومن هناك ذهبوا الى مدينة كالوين
                        ووجدوا كل أسوارها مهدمة
               وأحاق بتلك المديئة المدمرة بؤس كثير
                   وحمل لهم رتشارد شفقة كبيرة ،
                          وجمع هناك أعيان المعينة
     (0900)
                         وأمرهم بإعادة بناء السور
                              وتعهد هاو ببناء نصافه
                       برجاله خاصة الأقوياء المهرة
                       ووا فق الأعيان هذاك ، كلهم
                     ولم يبن المسلمون أبدا مثل هذا
( 098. )
                  السور القوى الطويل حسن البناء
                   وكانت القلعة هناك قوية وحصينة
               ولا مثيل آخر لها في كل أنحاء العالم
               ويمكن أن يأتي اليها من جانب البحر
                   كل أذماط السلع في وفرة عظيمة
(0920)
                  وشكل حرسا من الفرسان النبلاء
                 الأقوياء بالتسلح والأقوياء في القتال
          وكان هناك كثير من الرجال ليركبوا حولها
                             ليجعلوها آمنة بلا شك
                    وسكن الملك ريتشارد هناك بفخر
                     حتى أصبحت هذه المدينة أمنة
   (0900)
```

```
- 2449 -
                     ومن هناك ذهبوا الى مدينة كالوين
                          ووجدوا كل اسوارها متهدمة
                  وأحاق بتلك المدينة المدمرة بؤس كثير
                       وحمل لهم ريتشارد شفقة كبيرة
(0900)
                          وجمع هناك كل أعيان المبينة
                             وأوهم باعادة بناء السور
                                وتعهد هو ببناء نصفه
                          برجاله خاصة الأقوياء المهرة
                          ووا فق الأعيان _ هناك كلهم
                   (097-)
                                    على تنفيذ رغبته
                                      إلا دوق الذمسا
                           وكانت فكرته أن يخدع الملك
                        وبدأ الملك رتشارد عمله الشاق
                           حول الأسوار دون توقف !
          (0970)
                              الأب والابن والعم والأخ
                       فخلطوا الملاط ورصفوا الأحجار
                         وعمل كل واحد منهم بكل قوته
                               وكل ملك أو حاكم هناك
     حمل الأحجار في الجو شديد الحرارة والرطوبة
                                           ( 09V+ )
                              إلا الدوق المليء بالغرور
                       فلم یکن لیشاعد ، بل بقی جانبا
              وتصادف أن قابل الملك رتشارد هذا الدوق
                       وبلطف توقف هذا الدوق ليحيية
      ( 09Y0 )
                        وهناك وجه اليه رتشارد مطلبا
                       في أن يزيل رايته من على السور
                            فأجاب الدوق بهذه الطريقة
                                    لم یکن ابی نجارا
                           ومع أن أسوارك بدأت تهتز
```

```
- 545 -
    094.
                   إنى أن اساعدهم أبدا في اصلاحها
              وعند هذا بدا غضب الملك رتشارد يتأجج
                               وحملق مغضبا بالدوق
                     ثم ركل الدوق في صدره المتعجرف
                          واندفع بسرعة تجاه الدوق
           ( 0940 )
                            فسقط الدوق عن مقعده
                      ورقد الدوق على الأرض منبطحا
                « تبا لك أيها الشيطان الجبان الكريه!
                    ارجو أن تعاقب بشدة في الجحيم!
                  انهب بسرعة من هذا الحشد الباسل
      (0990)
                       لأذك ملعون من روح القدس!
                   وبالجانب الدامى من يسوع الجميل
                               أعتبرك خائنا هنا معنا
                       خلال أيام العمل الثلاثة التالية
                                   سأقيم حظر عليك
   ( 0990 )
                    أيها الخائن ، أننا نعمل ليل نهار
                      في الحرب ، في اليقظة وفي القتال
                      بينما تعيش أنت هنا كنهم كريه
                                   وترقد في سرادقك
                           تشرب ذبيذك الطيب القوى
          ( ~ · · · )
                           وتنام مرتاحا طوال الليل
                    لسوف أدمر رايتك التافهة الحقيرة
                         ولأرمين بها في النهر الكريه!
(7.00)
                 وقد شعر في قلبه بكثير من الكراهية
                       وأقسم أنه سوف يرد له الأهانة
                              وأقسم بيسوع في ثالوثه
                     انه ماأن يرى رتشارد في وقت ما
```

سينزل به هناك انتقامة الذي عنه مـــن الآن فصــاعدا ســوف يتــكلم العالم ( ٦٠١٠ )

- 1373 -

وحمل حقده عميقا في قلبه
ليلق في الجحيم وليغرق مخلدا
من خلال خيانته وغدره
ومن خلال مكر الجاسوس
الحق بالملك رتشارد العار ( ٦٠١٥)

في الأبيات: ٦٠١٦ \_ ٦٧٢٢ بعد أن رحل دوق النمسا مع قواته بدأ رتشارد والصليبيون الباقون السير نحو بيت المقدس وقد خططوا للاستيلاء على المدن الاسلامية على طول الطريق لتجديد مونهم وحاصر رتشارد مدينة دارون (داروم) واستولى عليها وفيما هرتاح هناك ومعه رجاله وقبل أن يستمروا وفق خطتهم للاستيلاء على بيت المقدس ، تلقى رتشارد خبرا يفيد أن أخاه الأمير جون قد اغتصب عرش انكلترا ، وأنه كان يخطط لكي يتوج ملكا في عيد الفصح ، وسخر رتشارد من الفكرة وتابع حملته العسكرية .

وبعد ذلك بوقت قصير نقل جاسوس خبر اقتراب قافلة غنية بشكل خيالي بما تحمله من الذهب والجواهر والمؤن الى صلاح الدين ، وهاجمها رتشارد واستولى على هذه الغنيمة واهتاج صلاح الدين غضبا لهذه الخسارة الكبيرة وقرر مهاجمة يافا لأنه اعتقد أن رتشارد كان في عكا ولن يكون في يافا للدفاع عنها ، وبافتتاح بوابات المدينة ، أجبر صلاح الدين المسيحيين على اللجوء الى البرج ، ولكنه على الرغم من محاولته بكل قوته لم يستطع الاستيلاء عليه ، وفي ذلك الأثناء هرب رسول من المدينة المحاصرة وأسرع ليروي للملك رتشارد الخبر في عكا ، وصعد الملك الانكليزي على الفور الى سفنيته لينجد رجاله .

والآن أنصدوا لسماع قصتي الصادقة مع أني لاأحلف لكم بأي يمين لن اقتبس أخبار أعمال خيالية ( ٦٧٢٥)

```
لبارتذوب أو ابيو ميدون
                       أو عن الاسكندر أو عن شارلان
                             ولاعن أردر ولاسير غاوين
                   ولاعن السير لونسيلوت سيد البحيرة
                    ولاعن بينيس ولاغى ولاالسير ريك
( 7777)
                               ولاأو ليفر ولاأوكتافيان
                          ولاعن هيكتور ، الرجل القوى
                               ولاعن جاسوس الهرقلي
                                ولاعن انياس ولا أخيل
                           أقسم أبدا ، أنى كما أقول
         ( TYTO )
                             أنه في زمن يومهم الشجاع
                          لم يفعل أي منهم شيئا باسلا
                             ونجح هكذا في معركة قوية
                      كما فعل الملك رتشارد دون اخفاق
  ( TYE+ )
                    في يافا في سايغة قوية من السلاسل
                                  ببلطته وسيفه القوى
                            ليقفر لروحه من قبل ربنا!
                       وحدث قبل اكتمال منتصف الليل
             أن القمر والنجوم ظهرت كلها مكتملة البهاء
                         وجاء الملك رتشارد الى المدينة
       ( TVEO )
                         ومعه شوانية ، كلها أو بعضها
                     وحدقوا وتشوفوا نحو القلعة القوية
                       فلم يسمعوا صوت مزمار ولاناي
                        وجروا السفن قريبا من اليابسة
       ( TV0 · )
                         ليروا اذا كان بامكانهم الفهم
      ولكنهم هناك لم يستطيعوا رؤية أية فرسان شجعان
                          أو يسمعوا صوت مغن جوال
                       او يروا اي حياة في القلعة هناك
              ثم تزايدت في حينه دقة الملك رتشارد التامة
       ( ~~~ )
                         وقال :« واأسفاه » أنى ولدت
```

```
- 4343 -
              إن رجالي الشجعان الطيبين كلهم بادسون!
                                 فقد قتل روبرت ليستر
                               الذي كان معلمي الكيس
                   ولم يكن أحد هنا جديرا بهذا الفارس
                  وروبرت ذورنهام ، الذي كان لامعا جدا
( ٦٧٦٠ )
                           والسير برترام والسير بيبارد
                             الذي قاتل بشدة في المعركة
                            والبارونات الآخرون بجانبه
                      وهم أفضل كل جيوشي على سعتها
                      وقد قتلوا أو جرحوا جروحا مؤلمة
     ( 7770 )
                كيف يمكن لى أن أعيش أطول بناء عليه ؟
                              لو أننى هنا في وقت أبكر
                  ربما أمكنني انقاذهم من هذه الجريمة!
                             حتى أرد على صلاح الدين
                  في الحقيقة انى لن أحصل على سروري
( TYY* )
                         وهكذا تفجع الملك رتشارد هناك
                           حتى بدا الفجر عاليا في الجو
                   وجاء خفير الى الشرافات فوق السور
                                    وبنايه أرسل أغنية
                        وذفخ فقط بضع نفخات واضحة
       ( TYYO )
                              حتى جلب لهم بهجه كثيرة
                        ونظر من مكانه العالى الى اسفل
               نحو اسطول رتشارد في ذلك المجال البحري
                    وعرف السفن الصغيرة والكبيرة هناك
                               ثم نفخ نغمة مرحة
                   ( ٦٧٨٠ )
              وصاح بصوت مرتفع هكذا :« أيها المسلمون
                              جاء ملكنا المسيحي الينا!
                   وعندما سمع المسيحيون هذه الصيحة ،
                     ارتفعت أرواحهم المعذوية عندئذ عاليا
                        الايرل والبارون والتابع والفارس
     ( TYAO )
```

```
وتسابقوا رأسا الى المتاريس
                      وراوا الملك رتشارد سيدهم الشجاع
                                     وحيوه بكلمة لطيفة
                   « مرحبا ياسيدى ، باسم الرب العزيز!
                           ذهب الآن ، كرينا والعار كله »
( 774. )
                     ولم يكن قد عرف أبدا مثل هذه التحية
                              وكان حبهم العميق له بانيا
            وصاح :« الى السلاح ، واستعدوا الآن جيدا »
                       ودفع هكذا بأولئك النين كاذوا معه
   ( TY90 )
                     « فليس لنا من الحياة سوى واحدة
                    سنبيعها غالية وكل من اللحم والعظم
                            ولأنه من أجل المطالبة بتراثنا
                سوف نقتل الشياطين في هياجهم الشرير!
                      والذى يخاف هنا هذا الخطر الكريه
                      سوف لايرى أبدا وجه ربنا العزيز!
   ( 74.. )
                                    وسأخذ بلطتي بيدي
                       تلك التي صنعت في انكلترا الجميلة
                        وسوف ترى هذا اليوم عملا جيدا
                     وستكون لعنة على كثير من المسلمين
                                  فلم أعد أخشى دروعهم
               ( 71.0 )
                                    وسوف أثابر فوقهم
                          من خلال بركة الرب في الثالوث
                 وسوف يرى كل الناس الحق هذا اليوم »
                       وكان هو أو ل من قفر الى الأرض
       ( 141. )
                         وقتل اثنى عشر في كومة واحدة
                         وصرخ عاليا بصوت قوى واضبح
                         أين هم المسلمون ، فليتباهوا هنا
                     من النين طالبوا بهذه المدينة النبيلة ؟
                     انهم سوف يروضون ببلطتي العريضة
            ( 7110 )
                            وهذا قسم حلفت أن أفعله
```

وشرب طاس نخب من الوسيل أيضا! وراهن على مثل هذا القتال الهائج وبأن سيقتل كل المسلمين النين تحت بصره وهرب المسلمون من كراهية رتشارد ( 787.) ومن فوق تسابقوا خارجين عبر البوابة وفي قلوبهم شعروا بمثل هذا المصير وهم يتسابقون نحو البوابة في وجوم وهربوا من المدينة من فوق الأسوار وقفزوا الى الأسفل من كل جانب وكسر بعضهم سوقهم وبعضهم أعناقهم ( 7170 ) بيذما كاذوا يهربون مبتعدين دون توقف وكان كل واحد يصيح بهذه الطريق كما سوف تسمع حالا فيما بعد "Malcan stran nair abru Lon Fermoir toir me moru" وهذا يعني باذكليزية واضحة ( 787 ) « اذا لقينا سوف دقتل على يد هذا الشيطان الانكليزي هذا اليوم فلنهرب بسرعة بعيدا عن طريقه » ( 7170 ) وهرب المسلمون خارجين من المدينة ولم يتركوا في خوفهم واحدا حيا بل اربعمائة او ربما خمسمائة من النين قتلهم رتشارد عندما وصل ووضع حراسه عند كل بوابة ( 786. ) وأمر بأن تجهر الخيول دون انتظار وقفز فوق جواده فاقل وقد تسلح جيدا بالحديد والصلب وسلح الناس بأسلحة قوية بالدروع التي جلبها معه ( 7860 ) والعديد ممن خرجوا من حجر القلعة

```
عمل على أن يتسلحوا بشكل مكتمل جدا
             وركب الملك رتشارد خارجا من البوابة
                 والتقى في الخارج بملكين مسلمين
                      مع ستين الف فارس مسلم
                    مع ألوية عريضة ودروع لامعة
   ( 7,000)
                 وضرب رتشارد فوق خونة احدهم
                 ونحو السرج انشق هذا الملك طوليا
                      وضرب الآخر فوق القلنسوة
                            وبال سيفه بدم مسلم
                      وداويته وباروناته الشجعان
    (7100)
               حاربوا بضراوة كما يفعل سبع هائج
                    وقتاوا المسلمين في هذا الهجوم
                    حيث لم يشعروا برحمة نحوهم
                 ورأى المسلمون أن لاعون وراءهم
                   فهربوا بعيدا في اضطراب كئيب
  الى حشد صلاح النين الكبير
        على بعد خمسة عشر ميلا تماما فوق الساحل
                            ثلاثون ألفا على الأقل
                 في ذلك اليوم تناقصت قوة المسلمين
                    حيث أن دروعهم ذابت كالشمع
  ( 7/10 )
                     أمام بلطة الملك رتشارد القوية
             وكان العديد من المسلمين وهم يرتجفون
                           يستسلمون لملكنا النبيل
                  أخذ من أجل الفنية عشرات عنيدة
         ( TAY+ )
                          وقتل ألف رجل أو أكثر
                     وطارد المسلمين الهاربين بعيدا
                                 حتى وقت المساء
                     وركب رتشارد حتى حل الظلام
                      وحيث أنه ضرب العديد هناك
                لم يعد أحد يستطيع هكذا حسابهم
( ٦٨٧٥ )
```

```
كل الموتى أو مقدارهم
                ركب الملك رتشارد خارجا من المدينة
                              ونصب هناك سرادقة
                         وفي ذلك الليلة بقلبة اللطيف
  ( * * * * )
                    أراح البارونات لدورهم الشجاع
       والآن سوف تسمعون كيف جرت الأمور في الغد
                      كان يوما للأسى لدى المسلمين
                          المعركة العظمى كما فهمت
               التي لم يكن لها مثيل قط في أي أرض
( 0 1 1 )
                  واذا كنت ستسمع عن هذه المعركة
                           اسمع الآن واعط أننا!
                   بيذما جلس رتشارد لوجبة المساء
      واخبر باروناته انهم يجب أن يشعروا بالشجاعة
                      ورفههم بكثير من الذبيذ الجيد
       ( 719.)
                          جاء مبعوثان بخطة كريهة
                      ووقفا أمام مقعد الملك رتشارد
                         بلحى رمانية طويلة وخداع
                   وبخلا راكبين على بغلتين قويتين
وكانت عباءاتهم من الحرير والذهب مع دبابيس تزيينية
      (7190)
                      وكل منهما يمسك بيد الآخر
                 وقالا: أيها الملك رتشارد افهم الآن
                ان سيننا صلاح البين ، ملكنا النبيل
                             ارسلنا اليك متسائلا:
                       اذا كنت فارسا مجازفا جدا
                          لتبقى هنا كل هذه الليلة
         (79..)
           حتى الغد عندما يظهر ضوء الفجر في الجر
                      وعندها ستتخلى عنك السعادة
           لأنه من أجل فرسانك الشجعان وباروناتك
                          لن يعطيك زرين سميكين
       (7.90)
                        وسروف بأخذك بقرة اليدين
```

```
- ETEA -
                             لأن لديه رجال من أراض كثيرة
                                من مصر ومن تركيا البعيدة
                          ومن اليمن ومن شبه جزيرة العرب
                                       ومن بلبيس والذوبة
     (791)
                       وفرسان شجعان جسورين للدفاع عنه
                                     من مصر ومن سورية
                                      ومن الهند وكبدوكيا
                                  ومن فارس ومن خراسان
                                  ومن نابلس ومن القاهرة
                                     مائتا فارس دون وهن
                      انضموا الى خمسمائة من عند السلطان
                               والارض المحيطة تحمل بالكاد
                      الناس الذين جاؤوا الى هنا اذا جرؤت
وبناء على نصيحتنا ارجع واقم على مقربة مسن قلعسة يافسا
                               ( 7970 )
                               فهناك يمكن ان تكون في أمان
                               حتى تبعث في طلب تعزيزاتك
                      واذا رأيت أنه ليس في امكانك أن تصمد
                                   عد مرة اخرى الى بلادك
    ( 7970 )
                      وهكذا يمكنك ان تهرب من هذه الفعال
                                      عد الى ارضك بالبحر
                           وفي غضبه امسك ريتشارد برغيف
                                    وبيديه مزق قشرته عنه
                                        وقال لذلك المسلم:
                            « ليعطيك الرب ضربة مشؤومة !
         ( 7985 )
                                   انت وسيدك صلاح البين
                                  وليشذقك الشيطان بحبل!
                                     على نصيحتك وانبائك
                              وليجلب الرب لك نهاية كئيبة!
```

```
- 8449 -
```

```
والان اذهب وقل لصلاح الدين
   ( 7940 )
                        اني على الرغم من ارادة ربه
                               ساقيم هنا كل الوقت
                           مع انه سيأتي هنا صباحا
                  ارجو أن تخبره أنى في الغداة سوف
                     اخمر له شرابا من الاسى الدموي
 ( 798 - )
                             واذا جاء ذلك الكلب الي
                ستكون بلطتي القوية هي عقابه المحزن
                            واخبر سيدك انى اتحداه
                            هو وكل صحبته اللعينة!
                      انهب الان بسرعة واخبره هكذا
  ( 7986 )
                     ان عليه اللعنة من يسوع العزيز!
                     وذهب الرسولان الى صلاح الدين
                       واخبراه بكل ماجري حيث كانا
                         فدهش الامير ثم بدأ يقول:
( 790 - )
                 ان الملك ردشارد ليس رجلا ارضيا:
                           فهو اما شیطان او قدیس
                        فقوته كما أرى لاتضعف أبدا
                         وعلى القور بدأ يعطى أوامره
 (7900)
                   ركب ذلك الليلة تجاه حرس ردشارد
                          ليأسر ملكنا الطيب رتشارد
                 واخذ هذا من ملكنا قليلا من الاهتمام
                                 ونام كل الليل هناك
                     حتى تخلى «اليل عن مكانه الفجر
( 197 )
                عندئذ سمع صرخة حادة تلفت الانتباه
                اذ جاء ملك من السماء برغبة من الرب
                            وقال له ينصيحة جريئة:
                            « قم واركب جوادك فافل
                       وعد مرة اخرى الى قلعة يافا!
       ( 7970 )
                           لقد السترحت فترة كافية!
```

```
ستجد طريقك وعرا!
                         قبل أن تصل إلى ذلك المدينة
                          سوف تهاجم انت وبطانتك
              وبعد المعركة اوقف هذه الحرب الصليبية
         (79V·)
                           واعقد صلحك مع السلطان
                      ابرم هدنة ودع جماعة باروناتك
                         يتابعون سيرهم لاداء حجهم
                              الى الناصرة وبيت لحم
                          والى الجلجلة وبيت المقدس
( 19 YP F)
               ثم دعهم يسافرون بعدئذ نحو أوطانهم
                        وعد بعدهم مع رجال بحريتك
                             لان لك اعداء كما اعرف
                               هنا وفي ارض موطنك
              « قم » قال الملاك ، « وبادر يكل سرعة !
                        لم يكن لك ابدا حاجة أعظم!"
                      وعندما سمع رتشارد قول الملاك
                          قفز فوق فافل حصانه الجيد
                   وصاح بصوت مرتفع ،« ربى العزيز
       الذي استنفرتنا جميعا من أجل يسوع الحبيب! "
                      وذفخ بوقه وصاح « لاتنتظروا !»
    ( @APF)
                        بيد انه تقريبا بدأ متأخراً جدا
                         لان صلاح الدين وكل حرسه
                        كاذوا بين يافا والملك رتشارد
                               وهناك جاء من الظلام
            (799.)
                            ليتغلب على الملك رتشارد
                       وسبب هذا لريتشارد الما شديدا
             لانه لم يعد بامكانه ان يرتد الى حشوده:
                   ولكنه مضى قدما فوق حصانه فافل ؛
                         وامسك برمحه جيدا وباحكام
                    وبذلك قتل وهو على حصانه القوى
   (7990)
```

```
- 1073 -
                          ثلاثة ملوك سمر من قوات السلطان
                          وكان حصانه قويا وسلاحه جيدا ،
                           ولم يصمد امامه حصان ولاانسان
                                  وضرب بقوة على رؤوسهم
( V··· )
                 حتى انهم سقطوا على الارض ميتين كالحجارة
                                        وکل من رأی هدوءه
                                      سيحتفظ دائما بذكراه
                                   وهاجموه بكثافة البراغيث
                         كما يفعل سرب نحل الخلية الغاضب
       ( V · · · )
                       وكذسهم عن ظهور خيولهم الى الارض
                                     كما يفعل الدب في الغذم
وبدأ الرجال الاذكليز والفردسيون الركوب ملتصقين على أن يكوذوا
                                                 بجانبه ،
                           وعلى المسلمين تسابقوا بلا توان
                ( V·1· )
                               بسيوف مكشوفة ورماح قوية
                               وانزلوا الضربات بكل قوتهم
                                    وقتلوا المسلمين مباشرة
                     ولكن هذه الوفيات كانت ذات عون ضئيل
              لان اعداد كبيرة جدا من المسلمين اصطفوا هناك
               ( V · 10 )
                                 وكان الذبح في هذه المعركة
                        لايمكن ان يرى مثله في اي ليلة اخرى
                        وكان هناك مستنقع خارج اسوار يافا
                                   يعرض ميل واحد اجمالاً
            وعلى الرغم من كثرة المسلمين فان سيدنا ريتشارد
        ( V · Y · )
                          دفع بثلاثة الاف منهم الى المستنقع
                    وهناك استطاع المسلمون ان يروا رجالهم
                             كالبجع يقعون في شرك المستنقع
                              واولئك النين تحرروا خارجين
                        اجبرهم يتشارد غاضبا على الرجوع
```

همنهم من غرق ومنهم من قدل

( V · Y 0 )

وفقد السلطان من مملكته ستين ااف رجل وحصان كما قيل في مصدري الفرنسي وركب الملك رتشارد حصانه مرة اخرى ( V · T · ) ليساعد رجاله بالقوة والعزم فمرة هو هنا ومرة هو هناك ليرشد رجاله بسيفه المشرع اللامع ولم يحدث قبلا ، كما سمعت يقال ان قمع رجل واحد مثل هذه الكثرة من المسلمين وفي وسط الخطر هناك ( V.TC ) رأى الملك رتشارد في يأسه عمه السير هذري الشمباني يسقط من على فرسه على ارض السهل وهاجمه المسلمون وهو راقد هناك ليقتلوه وهو في يأسه العميق ( Y · £ · ) وكان سيقابل في ذلك اليوم وجه ربنا مالم يأت الملك رتشارد بصوت مثل الرعد « ياربي العزيز ان هذا الفعل لن يسرك! انك هذا الدوم يجب ان تقى عمى ( V · E 0 ) من هاؤلاء المسلمين الكريهين في الميدان » وصاح :« يافرساني يقع على عاتقكم الان » أن تجعلوا هاؤلاء المسلمين القاسبين مكروبين وسوف اقود بنفسي هذه المعركة (V . 0 + ) اذا عض رأس فأسى المسلمين راقب الرجال هناك عزمه وقوته كيف هدر دم المسلم والمخ فوق هذا الميدان الذي كان اخضر ، في ذلك اليوم وبعث بالمسلمين على طريق الشيطان بالضربات التي اشتراها المسلمون ( V . 00 ) ويمكن المرء ، ان يرى اين قاتل رتشارد

```
- 2504-
```

```
وجاء فرسان الداوية ليساعدوه في تحطيمه
                            وبدأ هناك صدام قوى :
                           فكالوا ضربات قوية وجيدة
          ( V.T.)
                           حتى سال الوادى بالدماء
                       وكان لونغسباى فارسا صنديدا
                   ولدى ازىياده غضبا ، بدأ في القتال
                        وكان فولك دويلى يقاتل ايضا
                         وكذلك توماس مولتون بشدة
( V.70 )
                وحيث ركب هؤلاء الصليبيون انفسهم
                           شقوا بالذبح ممرا عريضا
       حيث يمكن لاربع عربات كبيرة ان تسير متجاورة
                  وجمعوا عددا كبيرا جدا من المسلمين
           ومات على كلا الجانيبين العديد من المقاتلين
الاقوياء الجسورين ، ولم يعد من مزيد للركوب (٧٠٧٠)
                                 واخيرا وبألم شديد
                      انقذ الالك ريتشارد ايرل شامبين
                 وساعده على العودة الى ظهر حصانه
                   الذى كان قريبا منه ليلبى حاجته ،
                ( V·V0 )
                                وجعله يعدو بجاذبه
                          وان لايبتعد عنه قدما واحدا
                             وجاء مبعوث بخد متورد
          وسأل عما اذا كان رتشارد هناك ليتحدث اليه
           وقال: ياسيدي العزيز، من اجل الاحسان
     (··V· A · )
                      عد على الفور الى مدينة يافا !
                   ان كلا من الجبل والسهل قد غطيا:
                         الملك الاسكندر والملك شارلمان
           لم يواجها ابدا مثل هولاء الاعداء ، يامولاي
                          كما أن المدينة محاصرة الأن
 ( V.V.)
                     وقد اشلعت الابواب كلها بالنار
                          وتراجع رجالنا من الحرارة
```

```
ولااحد يستطيع الركوب داخلا او خارجا
                 سيدي اقد اصبحوا في شك كبير حولكم
                  لانه ربما لن يمكنك الركوب الى المبينة
لان عددا كبيرا جدا من الاعداء باقون في الحقول! ٧٠٩٠
                     ويجب ان احذر بلاتوقف او انقطاع
                من أن حملتك كلها ستكون في خطر كبير
                                  والبطريرك في اينيهم
                      وجون دى نسل ميت على الارض
                       ووليم الارسوري والسير جيرارد
                   وبردرام براندين ، اللومباردي الطيب
                       كل هؤلاء قتلوا وعديد اخرون اسم
                     وشعر الملك رتشارد بقلبه يزداد الما
                        وصاح يجب أن ندسابق الى يافا
                          كل رجل باسلحته في المكان!»
       ( V\ · · )
                      واحدشد الوف من المسلمين امامه
                         بسيوف عريضة ورماح قوية:
                                 وبصوارم وأعمدة قوية
                     ودفعوا الملك رتشارد بينهم وحولهم
               ( V1 . 0 )
                                 فقتلوا فافل من تحته
                         وعندها تجهم ريتشارد وغضب
                              وسحب بلطته القوية بيده
                         وقتل بالحال ذلك المسلم ذفسه
                              الذي قتل جواده النبيل:
            ( Y11 · )
                            وعليه فقد حياته في الواقع
                         فحارب على قدميه في كل جانب
                            ومات العديد على يديه هذاك
                     كل ماامكن لبلطته القوية ان تضربه
                             وقتل خيولا ورجالا مباشرة
                     بعضهم من امامه ويعضهم من خلفه
 ( Y110 )
```

```
- 2400 -
```

```
الف واكثر كما وجدت في كتابي
                            قتلوا هناك وهو على قدميه
             ولم يعاونه احد ، وهو يلقى بهذه الضربات
                       وبدأ ابنا صلاح الدين في الركوب
  ( V\Y- )
                    وركب عشرة الاف مسلم بجانبهما :
               وصاح احدهما بصوت عال الملك ريتشارد
           « استسلم الآن ، ايها اللص والجبان الكريه.!
                           والا سأقتلك في هذا المكان!
              وصاح ريتشارد انت تكذب ، بنعمة الرب!
                               وببلطته ضربه فعلا
               ( VITO )
                   فشق ذلك الفارس المسلم الى نصفين
                       وسقط نصف جسده على الارض
             وكان النصف الآخر مايرال في حزام السرج
                          وقال رتشارد : مذك أنا آمن
( VIT+ )
                وركب الأخر ليستولى على حياة رتشارد
                          وفوق جواده وباندفاع مخيف
                 معتقدا انه سيسحق رأس الملك ريتشارد
                  واصابه بجرح من خلال درعه السميك
  وسبب هذا الملك رتشارد كثيرا من الالم بات عليه تحمله
          ( VITO )
                          ففوق سنان الرمح سم كريه
                          واعطاه الملك ضربة قوية جدا
           وسقط ذلك الرجل وحصانه قتيلين على الارض
                  فقال له « ارقد هنا ايها الكلب الكافر!
          لن تتمكن ابدا من ذقل الاخبار الى صلاح الدين
       ( VIE+ )
                 انك سببت لى فقدان حياتى! "
           وركب خمسة امراء من المسلمين نحو رتشارد
                       ومع كل حشدهم أبدوا كراهيتهم
                                واحاطوا بملكنا الذبيل
                          واعتقدوا انهم جلبوا له موته
    ( V1 &0 )
                     والملك ريتشارد في قليل من الوقت
```

```
جازى الامراء الخمسة على جريمتهم
                            ومئات عديدة اكثر بجادبهم
                  من حشود المسلمين النين ماتوا حوله
                            واخيرا مع انه كان متأخرا
( V\c · )
                  حارب الملك ريتشارد نحو بوابة يافا ؛
                 وعندها شعر رجالنا المسيحيون بالامان
             وانهم امام الاعداء يمكن ان يصمدوا طويلا
                  واحضر ایرل لیستمر ، وسیرروبارد
                             لالكنا رتشارد جواده ليارد
                             وركب رتشارد بقفزة قوية
           ( V100 )
                 وطارد المسلمين كما تطارد الذئاب الغذم
                        طاردهم رتشارد حتى جن الليل
                               وكل من لحق به ضربه
                         وكان هذاك قتلى من المسلمين
       ( Y\\\ )
                         الف الف من الرجال المسلمين
                      وفي تلك الليلة والحق اقول ردشارد
                    قفل عائدا الى يافا شاعرا بالسرور
                      وشكر الحبيب يسوع ، ملك المجد.
                               وامه على هذا النصر ؛
                                 حيث منذ بدء الخليفة
              ( VI70 )
                   لم يربح مثل هذه الحرب المجيدة ابدا
                     وعند الفجر أرسل رويرت سابويل
                                  والسير وليم ويترول
                            وهيوبرت وروبرت تورنهام
( VIV . )
                 وولتر جيفورد ويوحنا مقدم الاسبتارية
                       ورجاهم أن يقولوا لصلاح الدين
                       « انه ضد خمسة وعشرين رجلا
                        يمكنِه أن يقادل في أرض الميدان
                              ليحمى حق مولانا العزيز
( VIVO )
                 فاذا ربح، فانه عندئذ يأخذ الارض
```

```
- 240V-
                      لتبقى الى الابد في ايدي المسيحيين
                          واذا امكن المسلمين ان يقتلوه
                          تحكم الارض بطريقة السلطان
                                واذا لم يوافق السلطان
قولوا : « لثلاث سنوات ، وثلاثة شهور وثلاثة ايام ۲۱۸۰
                                اطلب هدنة من السلطان
                     لأسافر إلى الوطن وأعود مرة أخرى
                                    وبدأ الرسل يركبون
                           وطلبوا من السلطان أن يقرر
    ( VIAO )
                       هو لم يكن ليقبل بقتال ريتشارد:
                   فقط خمسة وعشرون ضد قوة رتشارد
                      قادما وعند الفجر إذا ركب رتشارد
                        ينبغى ان تبدأ هذه الهدنة بينهما
                                    هكذأ اخبر الرسل
             ( Y14 · )
                               واخبروا ملك الصليبيين
                    وعند الفجر ركب السلطان في المقدمة
                         ليعقد الهدئة مع الملك ردشارد:
         بعد انقضاء ثلاث سنوات من عودتهم الى بيارهم
                       من عكا كل من سيقدم الى هنالك
                 ثم بعد ذلك لكل السنوات الثلاثة ٧١٩٥
                      الرجال المسيحيون من بعيد وقريب
                        يتخذون طريقهم الى بيت المقدس
                            الى الضريح والى بيت لحم
                       والى جبل الزيتون والى الناصرة
            ( YY · · )
                             والى عمواس بذفس تقي
                               ولااحد على طريق الحج
                    سيعاني من الاذي او الضرر الحزين
                                ملكنا ردشارد قوى اليد
                   انعطف عائدا باتجاه بلاده الى انكلترا
```

وحكم ملكنا الشجاع هنا

( YY . 0 )

## - 2401-

ليس اكثر من عشر سنوات ماجدة قصيرة ثم بطريق الخيانة أطلق عليه سهم في قلعة غيلارد من خلال مؤامرة شريرة هكذا انتهى رتشارد ، اشجع ملوكنا ( ٧٢١٠) ليمنحنا الرب جميعا نهاية طيبة ولتستقر روحه هادئة وصادقة وارواحنا كذلك عندما تأتي الى هناك آمين

## المحتوي

٣ \_ توطئة

۷ ـ نشید رولاند

٩ \_ مدخل الشعر

٣٦ الصورة الاقطاعية

٣٨ \_ التابعية الاقطاعية

٣٩ ـ العلاقات والامارات

٣٩ \_ الفروسية

١٤ \_ احكام المعركة

٥٠ \_ نشيد رولاند ( النص )

١٨٩ ــ ملحمة رتشارد قلب الاسد